erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versi



غيدة الشريبرا بوالصب محياد شمسالحق العصيم ابادي ١٩٧٥ - ١٩٢٥

الناشر مكتبة الثفافة الدينية ١٠ سلان العنبط به الفاهرة ٢٠ ٩٢٢٦٠





Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

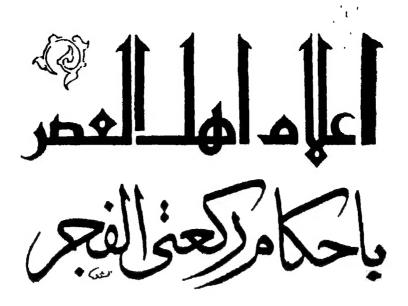

تأليف

المحدّث الشهيرا بوالطيب مخدشمس الحق العظيم البادى معدد الشهيرا بوالطيب مخدشمس الحق العظيم البادى

صحه وعلى علية) الأستاذ ارشادا لحق للمستنسطين

الباشر مكتبة الثقافة الدينية ١٤ ميداد العنة - ت ٩٢٢٦٢٠



## ينسيلقالخالخير

الحمد لله ، الذي جعل الصالـوة خير موضوع من الاعمال، وأمر باحسانها في الافعال والاقوال ، وحض على المحافظة والمداومة عليها ، الاماكان ممنوعا في بعض الاحوال ، لا سيما عند اقامة الصلوة ، فانه ممنوع فعل ذلك كما صح عن سيد اهل الكمال ، وأجاز لمن فاتته الركعتان قبل الفرض ، ان يؤديهما بعد تمام الفرض ، لصحة الحديث الوارد بذلك عند فحول المحدثين الابطال. وأشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له، ذو العظمة والجلال، وأشهد ان محمدا عبده ورسوله، المنعوت بأشرف الخصال ، نبينا المصطفلي ، رسولنا المجتبي الموصوف بأنواع الفضل والكمال ، صلى الله عليه صلاة ذاكية" مادام الشمس والهلال ، و على آله المطهرين و اصحابه المخلصين ، والآدُمة الابرار المقتفين به في الاقوال والاحوال ، لاسيما المحدثين من امته الذابين عن شريعته ما انثراه اهل الضلال. اما بعد: فيقول العبد الضعيف أبو الطيب محمد المشتهر بشمس الحق بن امير بن على بن حيدر الصديقي العظيم آبادي ، شكر الله سعيه ، واعظم له الايادى ، و خذل عن الاعادى ، وجعل ما عمله مقبولا عند الحاضر والبادى ، وأسكنه الله ولابويه ولاسلانه في جوار رحمته ، وجعلني واياهم من ورثة جنانه. اللهمم تقبل منا انك أنت السميع العليم، ولا تردنا خائبين ، انك انت الرحيم الحليم .

ان قديما كان يختلج في قلبي أن أكتب رسالة شافية ، وأوراقا وافية ، في تحقيق المسألتين العظيمتين ، الاولى في اداء

ركعتى القجر عند اقامة الصلوة والثانية في ادائهما باثر الفريضة قبل طلوع الشمس لمن لم يصل قبلها .

و كتبت شيئاً في سنة ثلاث وتسعين بعد الالف والمائتين، لكن كنت توقفت في المسئلة الثانية ، لانا لم نجد من دلاتل الميجوزين إلا ما اخرجه اصحاب السنن، من حديث قيس بن عمرو، والحديث كما قال الترمذي منقطع ، فتحيرت وكنت من القائلين بجوازها ، فرجعت عن قولى ، وتيقنت بقول عدم جوازها .

مم كان من تقدير الله الذى قدره وقضاه ، أن الفقير وصل مع الحى الاعز الصالح الفاضل بهد اشرف وفقه الله تعالى لاتباع الدين الاحنف ، ويجعله من المكربين ، وعباد الله الصالحين ، وبحشره فى زمرة الشهداء و النبيين ، الى المراد آباد ، عند حضرة امام المحققين ، رئيس المدقتين ، جامع المعقول والمنقول ، حاوى الفروع والاصول شيخنا العلامة زين أهل الاستقامة مولانا بشير الدين بن كريم الدين القنوجي رضى الله عنه ، لقصد طلب العلم ، فسألته عن هذه المسئلة ، فاجاب بقوله : "ان حديث قيس بن عمرو بالسند الذى اخرجه اصحاب السنن منقطع ، لكن جاء هذا الحديث من طرق اخرى متصلة" ولم يزد على هذا .

فلما رجعت الى الوطن المألوف لم يتفق لى اتمامها و اكمالها ، و ان كنت مولعا فيه ظنا سى انه "من جد وجد" لكن ماشمرت ذيلى ، لانى كنت محتاجا الى بعض كتب الحديث ، ولم يتيسرلى الى ان رزقنى الله تعالى كتبا ذائعة ، وهذا من منحه على ، فشرعت فيه ، وكان هذا بعد مرور الزمان ، وقد صارت المسودة التى كتبتها نسيا منسيا ، فجاء الله بكتاب ليس له نظير في بابه ، وانى حققت المسئلتين على وجه لا يبقى لاحد من الطالبين والراغبين شك فيهما .

والآن رجعت عن رجوعی الاول و أقول ان اداء ركعثی الصبح بعد الفرض جائز بلا كراهية ، ومن يعب على هذا نقد خبط خبط شديدا ، وزدت عليهما ثمانية من المسائل لانها كانت من متعلقاتهما فلم نرض بتركها ، وسميت هذا الكتاب

## "باعلام اهل العصر في احكام ركعتي الفجر"

والمرجو من العلماء العذاق ان يعفوا عنى ان وقع فيه العخطأ والنسيان ، ويتداركوه بالاصلاح والاحسان . وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه انيب ، وقسمت هذا الكتاب على عشرة فصول .

\* الفصل الأول: في المحافظة على ركعتي سنة الصبح، و تأكيدهما و ما جاء في فضلهما.

اعلم: وفقنى الله تعالى (عزّوجل) واياكم لابتغاء مرضاته ، واتباع سنة نبيه ، عليه افضل الصلوة والتسايم . ان ركعتى الفجر اقوى ، واوكد السنن الرواتب ، والمحافظة عليهما اشد من غيرهما ، لم يدعهما النبى صلى الله عليه وسلم في السفر ، ولا في الحضر ، ولا في الصحة ، ولا في السقم ، وقال : "لا تدعوهما فان فيهما الرغائب . وقال ": "لا تدعوهما والخيل ". فطوبي لمن حفظهما واداهما

على ميقاتهما . رقي الشيخان . وأبو داود . واللفظ للبخاري ـ عن

<sup>﴿</sup> \_ سيأتي تخريجهما في سواضعهما ان شاء الله.

<sup>&</sup>quot; - البخارى أن باب تعاهد ركعتى الفجر ص ١٥٦ ، ومسلم في باب استحباب ركعتى سنة الفجر ص ١٥١ ج ١ وابو داود في باب ركعتى الفجر ص ٤٨٦ ج ١ مع العون ، واخرجه ايضا بهذا الاسناد احمد ص ٤٣ ، ٤٥ ـ ٢ ، والطحاوى ص ٢٠٦ ج ١ والبيهتى ص ٢٠١ ج ٢ ، والبيهتى ص ٢٠١ ج ٢ ، والبيهتى ص ٢٠١ ج ٢ ،

غبيد بن أعمير عن عائشة قالت: "لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد تعاهدا منه على ركعتى الفجر".

قلت: قال الطيبي، على متعلقة بقولها تعاهداً ويجوز تقديم معمول التمييز عليه، والتعهد: المحافظة على الشئى ورعاية حرمته، قال: والظاهر ان خبر "لم يكن على شئى" اى لم يكن يتعاهد على شيء من النوافل، وأشد تعاهداً حال أو مفعول مطلق على تأويل ان يكون التعاهد متعاهداً، كقوله تعالى. "يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، على الوجهين انتهى.

وروى البخارى . عن عراك بن مالك عن ابي سلمة عن عائشة الم قالت ـ صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى اثماني ركعات وركعتين جالسا وركعتين بين الندائين ولم يكن يدعهما ابداً.

وروى : مسلم . والترمذي . والنسائي " . عن سعد بن

۱ - البخاری فی بات المداومة علی رکعتی الفجر ص ۱۹۵ ج ۱ و اخرجه ایضا احمد ص ۱۹۱ ج ۲ ، وابو داود فی صلاة اللیل ص ۱۹۵ ج ۲ ، وابیهتی ص ۱۷۰ ج ۲ ، قلت : اخرجه البخاری من طریق سعد بن ابی ایوب قال حدثنی جعفر بن ربیعه عن عراک بن مالک عن ابی سلمة عن عائشة ، واخرجه ابو داود ایضا بهذا الاسناد ، وخالفه اللیث عن یزید بن ابی حبیب فرواه عن جعفر بن ربیعة عن ابی سلمة انه سع عائشة ، اخرجه احمد ص ۲۲۲ ج ۲ و کان جعفر اخذ عن ابی سلمة بواسطة ، ثم حمله عنه ، ولیزید اسناد اخر ، رواه عن عراک بن مالک عن عروة عن عائشة ، بلفظ - ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یصلی ثلاث عشرة رکعة برکتی الفجر ، اخرجه مسلم ص ۲۵۴ ج ۱ ، وکان لعراک فیه شیخین کذا فی الفتح ۳۲ ج ۳

٢ ـ مسلم في باب استحباب ركعتى الفجر ص ٢٥١ ج ١، والترمذى
 في باب ماجاء في ركعتى الفجر من الفضل ص ٣٢٠ ج ١ مع
 التحفد ، والنسائى في باب المحافظة على الركعتين قبل الفجر ، ==

هشام عن عائشة عن النبي مَالِيَّ قال : "ركعتا الفجر خير من الدنيا ومافيها، قال الترمذي : وفي الباب عن على . و ابن عمر . و ابن عباس . قال ابو عيسى : حديث عائشة حديث حسن صحيح .

وروى مسلم ": عن عائشة عن النبي بالله الدنيا و مافيها".

الركعتين عند طلوع الفجر "لهما أحب الى من الدنيا و مافيها".

قلت ، قال امام متأخرى المحدثين ، الشيخ الاجل ولى الله الدهلوى في "حجة الله البالغة" ؛ اقول : انما كانتا خيرا منها لان الدنيا فانية ونعيمها لايخلو عن كدر النصب والتعب ، وثوابهما باق غير كدر انتهى . وقال الزرقاني : في "شرح المواهب" ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها أي متاعها الصرف فلا يرد ان من جملة متاعها الفجر ، فان قيل : لا خصوصية للفجر بل تسبيحة او تكبيرة خير فضلا

قلت: واخرجه ایضاً الطحاوی ص ۲۰۱ ج ۱ ، و این خزیمة ص ۱۱۰ ج ۲ والبیهتی ص ۴۷۰ ج ۲ والحاکم ص ۳۰۷ ج ۱ وقال: هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه، والنی عن مسلم سهو نانه قد اخرجه کما ذکره المؤلف.

۱ حدیث علی فلینظر من اخرجه ، واما حدیث ابن عمر فاخرجه الطبرانی فی "الکبیر". واحمد ، کما سیاتی ، واما حدیث ابن عباس فاخرجه ابن عدی فی "الکامل" کذا فی التعنة ص ۲۲۰ ج ۱ .

۲ - مسلم ص ۲۵۱ ج ۱ ، واحدد ص ۵۰ ، ۱٤۹ ، ۲۲۰ ج ۲ من طریق زرارة بن أونی عن سعد بن هشام عن عائشة ورواه غیر هما کذلك . ورواه عبدالرزاق ص ۵۸ ج ۲ قسقط واسطة سعد من سهو الناسخ ، وقال الحافظ نی التهذیب ص ۳۲۳ ج ۳ : والمحفوظ ان بینهما سعد بن هشام ، وقد روی عبدالرزاق من طریقه احادیث اخری انظر ص ۵۱ ، ۷۵ ج ۳ قلعله رواه هکذا ایضا ، والش أعلم . والحدیث اخرجه الخطیب نی التاریخ
 ص ۸۲۸ ج ۶ .

عن ركعتين نافلة فضلا عن ركعتى الفجر المجيب بان المخصوصية مزية النص عليهما دون غيرهما ، فانه يدل على تأكيدهما ، وكونهما خيرا من الدنيا لايقتضى ذم الدنيا . وقال الطيبى: ان حملت الدنيا على اعراضها وزهرتها فالخير اما مجرى على زعم من يرى أيها خيراً ، واما يكون من باب اى الفريقين خير مقاما و ان حمل على الانفاق في سبيل الله فتكون ها تان الركعتان اكثر ثوابا منهما انتهى .

وروى : البخارى ، و ابو داؤد . والنسائى . عن مجد بن منتشر عن عائشة رضى الله عنها ، "ان النبى مالة كان لا يدع اربعا قبل الظهر و ركعتين قبل الغداة ".

واخرج: ابو داود من عبيداته بن زياد الكندى عن بلال ؛ انه حدثه ، انه اتى رسول الله على ليؤذنه بصلاة الغداة ، فشغلت عائشة رض بلالا بأس سألته عنه حتى فضعه الصبح فأصبح جدا قال: فقام بلال فاذنه بالصاوة و تابع اذاند فلم يخرج رسول الله على ، فلما خرج صلى بالناس ، و اخبره ان مائشة شغلته بأس سألته عنه حتى اصبح جدا ، و انه ابطا عليه بالخروج ، نقال : انى كنت ركعت ركعتى الفجر ، فقال : يا رسول الله أصبحت جدا ، قال : "لو أصبحت اكثر مما

البخارى فى باب الركعتين قبل الظهر ص ١٥٧ ج ١ ، و ابو داود فى باب تفريع ابواب التطوع ص ٤٨٦ ج ١ ، والنسائى فى باب المحافظة على الركعتين قبل الفجر ص ٢٥٦ ج ١ و احمد ص ٦٣ ، ١٤٨ ج ٠ .

۲ - ابو داؤد نی باب تخفینهما ص ۱۸۶ ج ۱ ، قلت و اخرجه ایضا احمد ص ۱۶ ج ۲ ، والبیهتی ص ۱۷۱ ج ۲ ، والحدیث وان سکت عنه ابو داؤد والمنذری ، لکن قال ابن حبان والظاهر آن روایته عن بلال مرسلة کذا فی التهذیب ص ۱۵ ج ۷ و اختاره الحافظ فی التقریب ، لکن ظاهر سیاق الحدیث برد هما والله تعالی أعلم .

اصبحت لركعتهما واحسنتهما واجملتهما . والعديث سكت عليه ابو داود . ثم المنذرى .

وأخرج: ابوداؤدا. عن ابن سيلان عن ابى هريرة ، قال : قال رسول الله عليه : "لاتدعوهما وان طردتكم الخيل".

واخرج: احمداً. في "مسنده" حدثنا عبدالله حدثنى ابى ثنا خلف بن الوليد قال ثنا خالد عن عبدالرحمن بن اسحاق عن عبد بن زيد عن ابن سيلان عن ابى هريرة ، ان رسول الله عليه قال: "لا تدعوا ركعتى الفجر وان طردتكم الخيل" والحديث فيه عبدالرحمن بن اسحاق المدنى ، و ابن سيلان . قال الاسام الحافظ شمس الدين الذهبى فى "ميزان الاعتدال فى ناهد الرجال": فى ترجمة عبدالرحمن بن اسحاق ، قال احمد: صالح الحديث ، روى عن ابى الزناد مناكير ، وقال ابو داؤد: ثقة الا انه قدرى ، وقال الدار قطنى : ضعيف ، وقال القطان : سألت عنه بالمدينة ، فلم ارهم يحمدونه ، وروى عباس عن سألت عنه بالمدينة ، فلم ارهم يحمدونه ، وروى عباس عن يحيى : ثقة ، وقال فى موضع آخر : صالح الحديث ، وروى عثمان عن يحيى : ثقة ، و زعم ابن عيينة انه كان قدريا ، فنفاه اهل المدينة ، وقال عبدالحق : لايحتج به انتهى . فنفاه اهل المدينة ، وقال عبدالحق : لايحتج به انتهى . وقال الامام الحافظ عبدالعظم المدنى ، ويقال : فيه عباد داود" : عبدالرحمن بن اسحاق المدنى ، ويقال : فيه عباد

۱ - ابو داؤد بی باب تخفیفهما ص ۱۸۶ ج ۱ ، قلت : واخرجه ایضا ابن ابی شیبة بی (المصنف" ص ۲۶۱ ج ۲ ، والطحاوی ص ۲۰۱ ج ۲ ، والطحاوی

۲ ـ احمد ص ۱۰ م ج ۲ ، و عبدالرحمن بن اسحاق ، وان تكلم فيه لكن تابعه حفص بن غياث عند ابن ابي شيبة .

۳ \_ قلت : هكذا ذكره المنذرى فى "مختصره" ص ٧٠ ج ٢، ولكن نقل الذيلعى عنه ، بانه قال : عبدالرحمن بن اسحاق المدنى ابوشيبة الواسطى ، دما فى "تخريجه" ص ١٦٠ ج ٢ =

بن استحاق ، اخرج له مسلم ، واستشهد به البخارى ، و وثقه يحيى بن معين ، وقال ابو حاتم الرازى: لا يحتج به ، و هو حسن التحديث ، وليس بثبت ، ولا قوى ، وقال يحى بن سعيد القطان : سألت عنه بالمدينة ، فلم يحمدوه ، وقال بعضهم : انما لم يحمدو ، في مذهبه ، فانه كان قدريا ، فنفوه من المدينة ، فاما رواياته ، فلا بأس "بها"، وقال البخارى: مقارب التحديث ، انتهى كلامه . وقال في "النيل" قال العراق : ان هذا حديث صالح انتها .

و اما ابن سیلان ، فقال المنذری فی "مختصره": ابن سیلان هو عبدربه ابن سیلان جاء مبینا فی بعض طرقه ، وقیل : هو جابر بن سیلان ، "هو بکسر السین المهملة ، و سکون الیا، ، "آخر الحروف نون" ، وقدرواه ایضا ابن المنکدر عن ابی هریرة ، انتهی . قال الذهبی فی "المیزان": ابن سیلان لایعرف ، قیل اسمه عبدربه ، وقیل جابر ، وقال العجلی : یکتب حدیثه ، ولیس بالقوی ، و کذا قال ابو حاتم . وقال البخاری : لیس من یعتمد علی حفظه ، وان کان من محتمل فی بعض ، وقال النسائی ، و ابن خزیمه : لیس به بأس انتهی .

قوله الله العيلى "وان طردتكم الخيل" قال العيلى في "شرح الهداية" : أي جيش العدو ، وقال العزيزى في "السراج

ولا يتخفل اند اخطأ فيه وفي بيان النسبة والكنية ، فان عبدالرحمن بن اسحاق الذي روى حديث الطرد ، هو العامرى القرشي ، وهو ثقة وان تكلم فيه البعض ، واما ابوشيبة الواسطى ، فهو ضعيف بالاتفاق كما قال الذيلمي في "تخريجه" ص ٣١٤ ج ١ ، وهو راوى حديث وضع اليدين تحت السرة .

١ - زيادة من "ميختصر" المنذري .

٧ - وفي "المختصر" وسكون الياء ، آخر الحروف ، وآخره نون •

المنير": اي خيل العدو من الكفار ، وغيرها ، بل صلوهما وان كنتم ركباناً او مشاة ، بالايماء الى الركوع ، والسجود اخفض ، ولو الى غير القبلة ، فيكره تركهما آنتهي . وقال العلامة عبدالرؤف المشاوى في "نيض القدير": لاتدعوا ركعتي الفجر اي صلاتهما وان طردتكم الخيل ، خيل العدو ، بل صلوهما ركباناً ، أو مشاة بالايماء ، ولو لغير القبلة ، و هـذا اعتنـاء عظيم بركعتي الفجـر وحث على شـدة الحـرص عليهما حضرا و سفرا امنا و خوفا انتهى . وقال شيخنا المحدث حسين بن محسن الانصارى: في بعض تعليقاته على "ابي داود" وان طردتكم الخيل اى خيل العدو، ومعناه اذا كان الرجل مثلًا هارباً من العدو ، والعدو يركض فرسه ؛ ليقتله ، فلا ينبغي للمطلوب ترك ركعتي الفجر ، والمقصود التأكيد من الشارع في الاتيان بهما ، وعدم تركهما ، وان كان في حالة شاقة ، كمن يطلبه العدو خلفه على الخيل ليقتله انتهى . وفيه تقرير آخر ؛ أي لاتتركوا ركعتي الفجر ، وان دفعتكم الفرسان ، والركبان للرحيل ، يعنى وان حانت وتت رحيل الجيش ، وسار الجيش ، وعجل للرحيل ، فلاتتركوا في هذا الوقت المضيق ايضا، وإن يستمر الجيش ويترككم ، نفيه غاية التاكيد لاداء سنة الفجر ، لان العرب لايتركون مصاحبة الجيش ، وفي نقدانها لهم مصائب عظيمة ، ومع ذالك انه قد امروا باتيانهما ، وهذا التقرير قد عرضته على شيخنا المحدث الفقيه المفسر النبيه العلامة الفهامة السيد نذير حسين الدهلوى؟ ادام الله بركاته علينا ، فاستحسنه .

وعن عائشه رضى الله عنها ، كان لا يدع ركعتى الفجر، في السفر ، ولا في الحضر ، ولا في الصحة ، ولا في السقم . رواه الخطيب البغدادى ، كذانى "الجامع" الصغير" للشيخ جلال الدين السيوطى ، والحديث ينظر في اسناده .

وأخرج الطبراني في "معجمه الاوسط" عن هدبة بن منهال عن قابوس بن أبي ظبيان عن ابيه انه ارسل الى عائشة رض السالها عن صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : كان يصلى ، ويدع ، ولكن لم أره ترك الركعتين قبل صلاة الفجر ، في سفر ولا حضر ، ولا صحة ، ولا سقم .

واخرج ابو يعلى الموصلى فى "مسنده" حدثنا سويد بن عبد العزيز ثنا فضيل بن عياض عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر ، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول: "لا تتركوا ركعتى الفجر ، فان فيهما الرغائب" كذافى "نصب الرايه: فى تيخريج أحاديث الهداية" ، وفيد قابوس بن ابى ظبيان ،

<sup>1 ..</sup> قلت : قال المناوى فى ''فيض القدير'' ص ١٨٤ ج ه فيه عبدالله بن رجاء قال الذهبى : عن الفلاس صدوق كثير الغلط والتصحيف وعمران القطان قال الذهبى : ضعفه احمد والنسائى ، وقابوس ابن أبي ظبيان أورده الذهبى فى الضعفاء ايضاً ، و قال النسائى وغيره : غير قوى انتهى . والحديث اخرجه التختايب فى التاريخ محمر مس ج ٦ ايضاً .

۲ - قلت : فیه هدبة بن منهال لم اجد ترجیته ، لکن تابعه جریر عند احمد ص ۲۲ ج ۲ و و القرطبی فی "تفسیره" ص ۲۲۶ ج ۲ و و اما قابوس ففید لین کذا فی "التقریب" ص ۴۱۸ .

س قلت في اسناده سويد بن عبدالعزيز السلمي ، قال البعفارى :

فيه نظر ، وقال مرة ، حديثه سناكير ، وضعفه ابن سمين
وابو حاتم والنسائي والعفلال وابن حبان وغيرهم ، وقال في

"التقريب" ني لن الحديث من الثامنة ، ومع ذلك الليث وهو
ابن ابي سلم ، قال الحافظ ، صدوق اختلط اخيراً ولم يتميز
حديثه فترك من السادسة ، وقد اخرجه ابن ابي شيبة باسناد
آخر موقوفاً ، ففال : حدثنا هشيم عن يعلى بن عطا، عن الوليد
ابن عبدالرحمن عن ابن عمر ، انه قال : يا حمران لاتدع
ركعتبن قبل الفجر ، فان فيها الرغائب انتهى ، ورجاله ثقات ,

قال ابو حاتم: لا يحتج به ، و قال ابن حبان: ردى الحفظ، ينفر د عن ابيه مما لا اصل له ، فربما رفع الموقوف ، وأسند المرسل ، وقال النسائى: ليس بالقوى ، وقال احمد: ليس بذاك ، ووثقه ابن معين ، في رواية ، وقال ابن عدى: أحاديثه متقاربه أرجو أنه لابأس به ، وصحح له ، ابن خزيمة ، والترمذى ، والحاكم قاله المنذرى .

وغن عنبسة بن ابى سفيان عن ام حبيبة ، زوج النبى صلى الله عليه وسلم ، انها سمعت النبى صلى الله عليه وسلم ، يقول : ''ما من عبد مسلم يصلى كل يوم ثنتى عشرة ركعة تطوعا غير الفريضة الاله بيت فى الجنة او بنى له بيت فى الجنة'' قالت ام حبيبة فما برحت اصليهن بعد ، رواه مسلم' ، والدارمى ، والترمذى ، وابوداود ، والنسائى ، اللفظ للدارمى .

وروى الترمذى ، وابن ماجة ، عنها ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "سن صلى فى يوم وليلة ثنتى عشرة ركعة بنى له بيت فى الجنة ، أربعا قبل الظهر ، وركعتين بعدها وركعتين بعد العشاء، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الغداة "قال الترمذى : وحديث عنبسة

<sup>1 -</sup> مسلم فى باب فضل السنن الراتبة ص ٢٥١ ج ١ ، والدارمى فى باب صلاة السنة ص ٣٣٥ ج ١ ، وابو داؤد ص ٤٨٦ ج ١ ، وابن داؤد ص ٤٨٦ ج ١ ، والنسائى فى ثواب من صلى فى اليوم والليلة ثنتى عشرة ركعة ص ٢٠٨ - ٢ ، قلت : وأخرجه ايضا الطيالسى رقم ١٩٩١ ، والبيهتى ص ٢٧٢ ج ٢ ، وابن ابى شيبة ص ٢٠٣ ج ٢ ، واحمد ص ٢٠٣ ج ٢ ،

۲ ـ الترمذی نی باب من صلی نی بوم و لیلة ثنتی عشرة رکعة من السنة ص ۲۱۹ ج ۱ ، وابن ماجة فی باب ماجاء نی ثنتی عشرة رکعة من السنة ص ۸۱ ، قلت : واخرجه ایضا البیهتی نی "السنن" ص ۷۷۶ ج ۲ ، والطیالسی رقم ۱۹۹۲ ، ومسلم ص ۲۰۱ ج ۱ ، والنسائی ص ۲۰۱ ج ۱ وابن ابی شیبة ص ۲۰۳ ج ۲ ، والمروزی فی "قیام اللیل" ص ۱۰ ،

عن ام حبيبة في هذا الباب حديث حسن صحيح ، وقد روى عن عنبسة من غير وجه .

وعن عائشة رص قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ثابر على ثنتى عشر ركعة من السنة ، بنى الله له بيتا فى الجنة اربع ركعات قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر" رواه الترمذي". وابن ماجة . وقال الترمذي: وفي الباب عن

١ ـ تقدم ذكر المواضع منها في حديث ام حبيبة ، واخرجه ايضاً النسائي ص ٢٠٨ ، وابن ابي شيبة ص ٢٠٣ ج ٢ وابو يعلى ص ١٥٢ ج ٢ ق.

٧ ـ اما حديث أم حبيبة ، فأخرجه مسلم وغيره كما تقدم ، واما حدیث ابی هریرة فأخرجه ابن أبی شیبة ص ۲۰۱ ج ۱ ، وابن ماجة ص ٨١، والنسائي ص ٢٠٩ ج ١، وابن عدى ني "الكامل" وفي اسناده محمد بن سليمان الاصبهاني كذا ذكره المؤلف ، قلت: قال النسائي : هذا خطأ يعني كون الحديث عن أبى صالح عن ابى هريرة ، والصواب عن ام حبيبة والله أعلم ، وقد آخرجه ابن ابي شيبة ،وقوفا ، ورجال اسناده ثقات ، وأما حديث ابي موسى . فأخرجه أحمد ١١٤ج ؛ ، والطبراتي في "الاوسط" ، "والكبير" ، والبزار ، وقال الهيشمى: لم يتابع هارون بن اسحاق على هذا الحديث كذا في ، الزوائد ص ٢٣١ ج٢ ، قلت : في المسند عن حماد بن **ژید عن هارون بن اسحاق عن همدان عن ابی بردة و هکذاً** ذكره الساعاتي في الفتح الرباني و للكنه خطأ، والصواب حماد بن زید عن هارون ابی آسحاق عن ابی بردة کما ذکره البخاری في التاريخ ص ٢٢٥ ج ٨ ق ٢ وابن ابي حاتم في الجرح والتعديل و قال ابن حبان نی الثقات ص ۲۰۹ ج ۳ ق هارون ابو اسحاق الكوني يروى عن الشعبي و ابي بردة وروى عنه حماد بن زيد، نم ههنا قرينة تدل على هذا الخطأ فانه لم نجد ترجمة هارون بن اسحاق في هذه الطبقة واما لفظ همدان فلعله ان يكون ''مارون ابو أسحاق بهمدان' نسقط لفظة الباء عن قلم الناسخ والله تعالى اعلم .

أم حبيبة ، وابي هريرة ، وابي سوسي ، وابن عمر ، قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث غريب من هذا الوجه ، ومغيرة بن زياد قد تكلم فيه بعض اهل العلم من قبل حفظه! انتهى . واما رواية ابي هريرة . فاخرجها ابن ماجة ، عن سهيل عن أبيه عن !بي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ''من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة ، بني له بيت في الجنة ، ركعتين قبل الفجر ، وركعتين قبل الظهر ، وركعتين بعد الظهر ، وركعتين اظنه قبل العصر ، وركعتين بعد المغرب ، اظنه قال: وركعتين بعد العشاء الاخرة" والحرج ايضا ابن عدى في "الكامل" عن عد بن سليمان الاصبهاني عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكر الحديث ، الا أنه عد فيه اربعة عشر ركعة ، وهي ركعتان قبل الفجر ، واربع قبل الظهر ، وركعتان بعد الظهر ، وركعتان قبل العصر ، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وجد بن سليمان هذا، قد ضعفه ابن عدى وقال : انه مضطرب الحديث قاله الحافظ جمال الدين الذيلعي : ف "نصب الراية ف تخريج احاديث الهداية ٢٠٠

١ - وقال النسائى: ليس بالقوى ، وقال احمد : ضعيف ، وكل حديث رفعه فهو منكر ، وقال النسائى: هذا خطأ ، ولعل عطاء قال عن عنبسة فتصحف بعائشة ، يعنى ان المحفوظ حديث عنبسة بن ابى سفيان عن اخته ام حبيبة ائتهى ، كذا في التلخيص ص ١١٥ .

۲۰ قال النسائی: نی السنن ص ۲۰۹ ج ۱ هذا خطأ ومحمد بن سلیمان ضعیف ، یعنی کون الحدیث عن ابی هریرة والصواب عن ابی صالح عن ام حبیبة ، نعم قدروی موقوفا عنه ، اخرجه ابن ابی شیه ص ۲۰۶ ج ۲ ، واحمد ص ۲۹۶ ج ۲ ، فقال : حدثنا عندر ، وقال احمد : ثنا حجاج و محمد بن جعفر عن منعمور عن ابی عثمان موللی المغیرة بن شعبة عن ابی هریرة قال : =

وعن ابن عمر رضى الله عند قال : قال رجل، يا رسول الله دلنى على عمل ينفعى الله بد، قال : "عليك بركعتى الفجر فان فيهما فضيلة" رواه الطبراني في "الكبير" وفي رواية له أيضا، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "لاتدعوا الركعتين قبل صلاة الفجر، فان فيهما الرغائب".

وروى احمد "منه "وركعتى الفجر حافظوا عليهما ، فان فيهما الرغائب" كذا فى "الترغيب والترهيب" للحافظ الامام الرحلة عبدالعظيم المنذرى .

وقال الشيخ الامام نور الدين على بن ابى بكر الهيثمى في كتاب "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد": عن ابن عمر قال:

ما من عبد مسلم يصلى فى يوم النتى عشرة ركعة الا بنى الله له بيتاً فى العجنة ، رجال اسناده ثقات . وقد اخرج التخطيب ص ٢٨١ج ، عنه مرفوعا بلفظ امرنى بركعتى الفجر، ولينظر فى اسناده .

۱ ـ قال الهيشمى : بى الزوائد ص ۲۱۷ ج ۲ فيه محمد بن البيلماني و هو ضعيف .

۲ د کره الهیشمی ایضا ص ۲۱۸/۲۱۷ ج ۲ وقال : فیه عبدالرحیم بن یسیی، وروی عبدالرزاق ص ۵۷ ج ۳، وابن ابی شیبة ص ۲۶۱ ج ۲ موقوفا ورجاله ثقات. واخرجه الخطیب ص ۲۶۱ ج ۱ مرفوعا ولینظر فی اسناده.

٣ ـ ص ٨٣ ج ٢ لكن بلفظ: وركعتا الفجر حافظوا عليهما فائهما من الفضائل، وفيه أيوب بن سلمان رجل من أهل الصنعاء مجهول كذا في اللسان ص ٨١١ ج ١، وتعجيل المنفعة ص ٧١، وذكره الهيثمى أيضا ص ٢١٨ ج ٢ بلفظ، قان فيهما الرغائب، وقال: فيه رجل لم يسم، لكنه ذهل في الموضعين، الاول ان الرجل مسمى كما ترى، وهو أيوب، لكنه مجهول، والثانى ان اللفظ، فالمهما من الفضائل لا كما ذكر الهيثمى والمنذرى رحمهما الله، والتحديث وان كان فيه أيوب الا انه لم يأت بشى، منكر انفرد به كما لايخفى على الماهر.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله احد تعدل نلت القرآن، وقل يا أبها الكفرون تعدل ربع القرآن، وكان يقرأ بهما في ركعتى الفجر، وقال هاتان ركعتان فيهما رغائب الدهر، قلت: روى له الترمذي، القراءة بهما في ركعتى الفجر، فقط، رواه الطبراني في "الكبير"، وابو يعلى نحوه، وقال: عن ابى محمد عن ابن عمر، وفال الطبراني: عن مجاهد عن ابن عمر، و وال التهيى.

وعن ابى الدر داءر قال: اوصانى خليلى صلى الله عليه وسلم بثلاث ، بصوم ثلاثة أيام من كل شهر، والوتر قبل النوم، وركعتى الفجر، رواه الطبرانى فى "الكبير" باسناد جيد وهو عند ابىداؤد وغيره ، خلا قوله: وركعتى الفجر، وذكر مكانهما ، ركعتى الضحى، كذا فى كتاب "الترغيب" قلت: وقد وجد لفظ ركعتى الفجر مكان ركعتى الضحى فى بعض نسخ النسائى . والله اعلم .

وعن ابن عمر رُخْ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

۱ - نی باب ماجاء نی تخفیف رکعتی الفجر والقراءة ص ۲۲۰ ج ۱
 من طریق مجاهد عن ابن عمر وقال الترمذی : حسن .

٢ - قال الهيشى: في الزوائد ص ٢١٧ ج ٢ رجاله رجال الصحيح.

٣ ـ ابو داود في باب الوتر قبل النوم ص ٢٩٥ ج ١١ وأحمد ص ١٤٥/٤٥ ج ٢١ ورواه أيضاً البزار بهذا و في روايتهم ابو ادريس السكوني وحاله مجهول ، واصله في مسلم دون ذكر السفر والعضر قاله العافظ في التلخيص ص ١١٨، قلت : وهو في مسلم ص ٢٥٠ ج ١١ وقال البزار : هو حديث حسن الاسناد، ولعل البزار حسنه قبولا منه لرواية المساتير قاله ابن القيم في تهذيبه ص ١٢٧ ج ٢ .

الم اجد حدیث ابی الدرداء فی سنن النسائی ، نعم روی فی نسخته عن ابی هریرة فی باب الحث علی الوتر قبل النوم ص ۱۹۹ ج ۱ و اخرجه ابو نعیم فی اخبار اصبهان ص ۸۲ ج ۲ و الخطیب ص ۳٤۳ ج ، ۱۵ ج ۳ ، ورکعتی الفجر، لکن فی عد

"قل هو الله أحد تعدل ثلث القران وقل ياأبها الكفرون تعدل وبع القرآن" وكان يقرأهما في ركعتى الفجر ، وقال : "هاتان الركعتان فيهما رغب الدهر". رواه ابو يعلى باسناد حسن، والطبراني في "الكبير" واللفظ له كذا في كتاب "الترغيب".

فهذه الروايات قدوردت فى تاكيدهما، والاهتمام بشانهما، ولا ربب ان نبى الله صلى الله عليه وسلم، كان لا يدعهما بحال من الاحوال ، وكان محافظته عليهما محد لا يتصور فوقه، اما علمت أنه صلى الله عليه وسلم، اصبح جدا ومع ذلك لم يتركهما، بل ركعهما فى هذا الوقت الضيق أيضاً ، ثم ادى الفريضة، وامادريت قول ام المؤمنين عائشة رض ما تلونا عليك انفا .

ومن هنا تفرقت آراء الائمة العظام، بوءهم الله تعالى في دارالسلام، فمنهم من ذهب الى وجوب ركعتى الفجر،

عامة الروايات الصحاح والمسانيد، ركعتي الضحي، قال العانظ: في التلخرص ص ١١٨ وفي رواية لآحمد في حديث أبي هريرة بدل الضحى، الغسل يوم الجمعة، وكذا هو في رواً ية للطبراني في حديث أبي الدرداء، قلت ؛ أما رواية ابي هريرة قهو من طريق الحسن عن ابي هريرة في المسندس ٢٢٩، ٢٢٢٠ ، ۲۲، ۳۲۹ ، ۲۷، وفي الطيالسي رقم ۲۱۷، لكن رُعم تتادة بأن ذكر النسل يوم الجمعة وهم من الحسن كما في المسند ٢٧١، ٤٨٩ ج ٢ وعبدالرزاق ص ١٥ ج ٣، وهذا قد يكون راجعاً لولا يكون الحسن منفرداً برواية الغسل، فقد رواه الاسود بن هلال عن ابي هريرة كما في المسند ص ٣٣١ ج ٢، والنسائي في باب صوم ثلاثة ايام من الشهر ص ٢٦٨ ج ١ ورواه ابو ايوب موللي عثمان عنه أيضًا كما في المسند ص ٤٨٤ ج ٢، ورجالهما ثقات، فالظاهر ان أبا هريرة حدث به على الوجهين، وقد اطنب الكلام الشيخ الشاكر في تعليقاته على السند رقم ٧٣١٨ ، وقد اجاد واحسن جزاه الله خيرا، واما رواية ابن الدردا، فهو بلفظ، ركعتى الفجر كما ذكر الهيثمي والمنذَّري والله تعالى أعلم . ١ ـ ذكره الهيشمي ص ٢١٨ ج ٢، وقال : رجال أبي يعلى ثقات .

كالامام الحسن البصرى روى الامام محمد بن نصرالمروزى في كتاب "قيام الليل" بسنده الى الحسن البصرى انه كان يرى الركعتين قبل الركعتين بعد المغرب واجبتين، وكان يرى الركعتين قبل صلاة الصبح واجبتين، انتهى. وهوالمنقول في رواية حسن بن زياد عن الامام الاعظم ابى حنيفة النعمان رضى الله عنه حتى لو صلاهما فاعدا من غير عذرلم يجزه كما قال الحافظ المحقق شيخ الاسلام ابو الفضل احمد بن على الشهير بابن حجر العسقلاني في "فتح البارى شرح صحيح البخارى": تحت حديث عائشة، "ولم يكن يدعهما" استدل به لمن قال بالوجوب، وهو المنقول عن الحسن البصرى أخرجه ابن ابى سيبة عنه، بلفظ، "كان الحسن يرى الركعتين قبل الفجر واجبتين" والمراد بالفجر ههنا صلاة الصبح، ونقل ابو غسان مثله عن ابى حنيفة، وفي "الجامع المحبوبي" عن الحسن بن زياد لو صلاهما قاعدا من غير عذرلم يجزه انتهى. وفي "نيل الاوطار" للعلامة الشوكني تحت حديث ابى هريرة "نيل الاوطار" للعلامة الشوكني تحت حديث ابى هريرة

۱ ـ ص ۱ه، واخرجه ابن ابی شیبة ص ۲۶۱ ج ۲ من طریق معاذ عن أشعث قال : كان الحسن برى الركعتين قبل الفجر واجبتين انتهى .

٧ - هو عبيدالله بن ابراهيم المحبوبي، نسبة الى محبوب احد اجداده، اى محبوب بن الوليد بن عبادة بن الصامت الانصارى، ولذا يقال له العبادى، نسبة الى عبادة، كان معروفاً بأبي حنيفة الثاني مات سنة ١٣٠ انظر لترجمته العبر في خبر من غبر ص ١٢٠ ج ه، الجواهر المضيئة ض ٣٣٦ ج ١، الفوائد البهية ص ه٤، فائدة نفيسة : واعلم ان اصل الجامع الصغير للامام محمد بن الحسن ، ثم كل شيخ من مشائخ المذهب شرحه يعرف شرح ذلك الشيخ بالجامع الفلاني ، كالجامع البزدوى ، والجامع السرخسى ، والجامع المحبوبي، وغبر ذلك . كذا في ذيل الجواهر المضيئه المحبوبي، وغبر ذلك . كذا في ذيل الجواهر المضيئه

رضي الله عنه، والحديث يقتضي وجوب ركعتي الفجر لان النهى عن تركهما حقيقة في التحريم، وما كان تركه حراما، كان فعله واجبًا، ولا سيما مع تعقيب ذلك، بقوله: "ولو طردتكم الخيل" فان النهى عن الترك في مثل هذه الحالة الشديدة التي يباح لاجلها كثير من الواجبات من الادلة الدالة على ماذهب اليه الحسن من الوجوب، فلا بد للجمهور من قرينة سارفة عن المعنى الحقيقي للنهى بعد تسليم صلاحية الحديث للا حتجاج التهي . وقال أيضا : في موضع اخر "ووقع الاختلاف أيضا في وجوب ركعتي الفجر، فذهب الى الوجوب، الحسن البصري حكى ذلك عنه ابن ابي شيبة في "المصنف" وحكى صاحب البيان، والرافعي وجها لبعض الشافعية ، أن الوتر وركعتي الفجر سواء في الفضيلة" انتهى . وقال الامام الحافظ شمس الدين ابن القيم رضي الله عنه ، في ووزادالمعاد في هدى خير العباد ": وقد اختلف الفقهاء اى الصلاتين اكد سنة الفجر، أوالوتر، على قولين، ولا يمكن الترجيح باختلاف الفقهاء في وجوب الوتر، نقد اختلفوا ايضاًفي وجوب سنة الفجر" انتهى .

وقال الشيخ العلامة مجدالدين الفيروز آبادى في كتابه "سفرالسعادة":المؤلف باللسان الفارسي ، "وعلماء را دو قول است در افضليت نماز سنت نجر، ونماز وتر، بعض سيكويندكه سنت فجر اكد است واعمل، وچنانكه وتر نزد بعضے واجب است، سنت فجر نيز نزد بعض واجب است، انتهى ، وقال الامام

۱ - هو یحیی بن سالم ابو الخیر العمرانی، شیخ الشوافی باقلیم الیمن، ومن تصانیفه البیان، ومختصر الاحیا، وغیر ذلك مات سنة ۸۵۸ : طبقات الشافعیة الكبری ص ۳۲۶ ج ٤ .

۲ - هو عبدالكريم بن محمد القزويني الشافعي، ابوالقاسم الرافعي واليه انتهت معرفة المذهب ودقائقه ، العبر ص ۱۱۹ ج ه .

العلامة محى الدين النووى في "المنهاج شرح مسلم بن العجاج'' : وحكى القاضي عياض عن الحسن البصري' وجوبهما انتهى، وفي "ارشاد السارى" للقسطلاني واستدل به القائل بالوجوب وهو مروى عن الحسن البصرى كما اخرجه ابن ابي شيبة أنتهي، وقال الفقيد القاضي أبوبكر سحمد بن احمد البخارى فى ''فتاوى الظهيرية'' : سنة الفجر لا يجوز ادائهما قاعداأوراكبا وروى عن ابى حنيفة رضى الله عنه انها واجبة انتهى، وقال الفقيه محمد بن محمد الكردرى البزازى في "فتاوى البزازية": بخلاف سنة الفجر فانها لا تجوز قاعداً انتهى، وقال الشيخ بدرالدين العينى في "البناية شرح الهداية ": ذكر المرغيناني عن ابي حنيفة انها واجبة، وفي الجامع المحبوبي ، روى الحسن عن ابي حنيفة انه قال : لو صلى سنة الفجر قاعدا بلا عذر لا تجوز انتهى، وقال الشيخ كمال الدين ابن الهمام: روى الحسن عن ابي حنيفة لو صلاهما قاعدا من غير عذر لا تجوز انتهى ، وقال الفقيه علاءالدبن الحصكفي في "الدر المختار"؛ وقيل بوجوبها فلا تجوز صلاتها قاعداً ولاراكبا اتفاقا بلا عذر على الاصح ولا يجوز تركها لعالم صارمرجعافي الفتوى بيخلاف باقي السنن انتهى، وقال محشيه الفقيه ابن عابدين في "ردالمحتار": قلت: واليه يميل كلام البحر حيث قال : وقد ذكروا ما يدل على وجوبها انتهى . وقال الشيخ سلام الله ودني المحلي بحل أسرار الموطأ": وهي اكد السنن بعدالوتر اتفاقا ويدل على وجوبها عند ابي حنيفة ما في ''الخلاصة'' اجمعوا على ان ركعتي الفجر قاعدا من غير عذر لايجوز التهيي .

وذهب الاكثرون الى أنهما ليستا بواجبتين، بل هما أكد السنن المؤكدة، لان النبي صلى الله عليه وسلم ربما سماهما

تطوعا، وربما سنة، كمامر في حديث ام حبيبة وعائشة رضى الله عنهما، ولقواها "على شيء من النوافل". قال الشيخ الامام محمد بن على القشيرى المعروف بابن دقيق العيد، في "شرح عمدة الاحكام: تحت قول عائشة، لم يكن رسوا، الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوا فل النخ، فيه دليل على تأكيد ركعتى الفجر، وعلومر تبتهما في الفضياة. وقال النووى: في "شرح مسلم": لنا فيه دليل على عظم فضلهما، وانهما سنة ليستا واجبتين وبه قال جمهور العلماء، وحكى القاضى عياض عن الحسن البصرى رحمه الله وجوبهما، والصواب عدم الوجوب لقولها "على شيء من النوافل" مع قوله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات، قال وجوبهما، والصواب عدم الوجوب لقولها "على شيء من النوافل" مع قوله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات، قال في "نتح البارى": تحت قول عائشة، "ولم يكن يدعهما ابدا" في "نتح البارى": تحت قول عائشة، "ولم يكن يدعهما ابدا" في "نتح البارى": تحت قول عائشة، "ولم يكن يدعهما ابدا" والسلوعات، وقال الشافعي في في الجديد افضلها الوتر وهكذا في التطوعات، وقال الشافعي في الجديد افضلها الوتر وهكذا في التطوعات، وقال الشافعي في الجديد افضلها الوتر وهكذا في "ارشاد السارى".

وقال ابن القيم في "زادالمعاد": وكان تعهده ومعافظته على سنة الفجر اشد من جميع النوافل، ولذلك لم يكن يدعهاهي، والوتر، سفراً وحضراً، وكان في السفر يواظب على سنة الفجر والوتر، دون سائر السنن انتهى. وقال الشوكاني في "نيل الاوطار": تحت حديث عائشة، "لم يكن على شيء من النوافل" وحديث "ركعتى الفجر خير من الدنيا" والحديثان يد لان على انضلية ركعتى الفجر، وعلى استحباب التعاهد لهما وكراهية التفريط فيها، واستدل بهما على أن ركعتى الفجر أفضل من الوتر وهواحد قولى الشائعى انتهى. وفي "الميزان الكبرى" الوتر وهواحد قولى الشائعى انتهى. وفي "الميزان الكبرى" الشيخ العارف عبدالوهاب الشعراني: اتفق الائمة الاربعة على ان النوافل الراتبة سنة، وهي ركعتان قبل الفجر، وركعتان

قبل الظهر،وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وكذلك اتفقوا على وجوب قضاء الفوائت ، ن الفرائض، فهذا ما اتفقوا عليه، واما ما اختلفوا فيه، فمنه قول مالك فهذا ما اتفقوا عليه، واما ما اختلفوا فيه، فمنه قول احمد، والشافعي ، آكد الرواتب مع الفرض ، الوتر، مع قول احمد، آكدها ركعتا الفجر، ومع قول ابي حنيفة ، ان الوتر واجب انتهى . وروى الامام الحجة ابو عبدالله محمد بن نصر المروزى ، في كتاب "قيام الليل" يسنده الى عمر بن الخطاب وادبار النجوم وادبار النجوم (ق. ع) قال ركعتين بعد المغرب، وادبار النجوم المالب: وادبار النجوم، وكعتان بعد المغرب، وادبار النجوم، ركعتا الفجر، وعن الي تميم ان اصحاب الفجر، وعن الي تميم ان اصحاب الفجر، وعن الحسن بن على مثله، وعن ابي تميم ان اصحاب بعد المغرب هما ادبار السجود ، والركعتان بعد الفجر هما ادبار السجود ، والركعتان بعد الفجر ما ادبار السجود ، والركعتان بعد الفجر ما ادبار السجود ، الركعتان بعد المغرب انتهى . النجوم ، وعن ابي هريرة قال : ادبار النجوم ، الركعتان قبل طلاته الفجر ، وادبار السجود ، الركعتان بعد المغرب انتهى .

قلت: اتضح لك لما قررناه ، ان الاحاديث قد كثرت فى شان الركعتين ، والاخبار قد وردت فى تأكيد السجدتين، واتفقت الائمة بأجمعهم على انهما من مؤكدات الصلوة ، وما اختلفوا الا فى الوجوب، وعدمه، فاما من ذهب الى الوجوب رأى ان كثرة التأكيد من الشارع فى شانهما، وما اكد فيه الشارع فهو أقرب الى الوجوب، فيكون درجته فوق النافلة، ودون

بي باب ركعتين بعد المغرب ص ٥٠ م قلت : روى ذلك عن عمر وعلى وابنه العسن وابن عباس وابى هريرة وابى المالة رضى الله عنهم وبد يقول مجاهد وعكرمة والشعبى والنخعى والعسن وتتادة وغيرهم، وقد روى الترمذي وابن ابى حاتم ، عن ابن عباس مرفوعا كذلك ، الا أن في اسناده رشدين بن كريب ضعيف، كما ذكره ابن كثير ص ٣٠٠ ج ٤ .

الفريضة ، وهذا هوالشان لركعتى الفجر ومن ذهب الى عدمه نظر الى انهما لوكانتا واجبتين، ماسميتا بالتطوع ، والسنة ، بل حصل من كلام الشارع ، انهما من النطوعات ، والمسنونات ، الا فده السنة داوم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدعها بحال من الاحوال ، وأكدلها مالم يؤكد لغيرها، ورغب فيها مالم يرغب لسواها ، فمن هذه الوجوه تتقدم سنة الصبح في الفضيلة ، والتأكيد على سائر السنن المؤكدة ، ولا شك ان في تركها حرماناً من الفضيلة ، والدرجة الرفيعة .

الفصل الثانى: فى ميقات ركعتى الفجر، وما يقرأ فيهما،
 و بيان تخفيفهما، وهل يجهر بالقراءة فيهما، أويسر.

اما وقت ادائهما ، فتدخل بطلوع الفجر ، واستيناره ، واضائه . وهو انصداع الفجر الثانى ، المعترض بالضياء فى أقصى المشرق ، ذاهبا من القبلة الى دبرها ، حتى يرتفع ، فيعم الافق ، وينتشر على رؤس الجبال ، والقصور المشيدة ، كذا فسره بعض الاعلام .

اخرج الشيخان ' عن ابن مسعود ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ان الفجر ليس الذي يقول هكذا ، وجمع اصابعه ، ثم نكسها الى الارض، ولكن الذي يقول هكذا، ووضع المسبحة على المسبحة على المسبحة ، ومد يده" زاد البخارى "عن يمينه وشماله" وله الفاظ .

وروی مسلم ، وابو داود ، والترمذی ، کلهم ، فی العبوم ، واللفظ للترمذی عن سمرة بن جندب ، قال : قال رسول الله

ا ـ البيخارى فى باب الأذان قبل الفجر ص ٨٧ ج ،، ومسلم صن ٣٥٠ ، وابو داؤد فى باب وقت السعور ص ٢٧٠ ج ٢٠ والنسائى ص ٢٤٨ ج ،، وابن ماجة ص ١٢٢٠ واحمد ص ٢٨٦٠

ہ ۔ الترمذی فی باب ماجاء فی بیان الفجر ص ۳۹ ج ۲، ومسلم ص ۲۵، وابو داؤد فی باب وقت السعور ص ۲۷، ج ۲۰=

صلى الله عليه وسلم : "الايمنعكم من سحوركم أذان بلال، ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الافق" قال ابوعيسى: هذا حديث حسن، ولفظ مسلم فيه والايغرنكم من سعوركم أذان بلال ، ولا بياض الانق المستطيل هكذا ، حتى يستطير هكذا" وحكى حماد بيديه ، قال يعنى معترضا ، قال الذيلعي : وبلفظ الترمذي ، رواه احمد وابن راهوبه وابو يعلى الموصلي في مسانيدهم، والطبراني في "معجمه" وابن ابي شيبة في "مصنفه" وروى الامام الدارقطني في كتاب الصلوة من 'فسنه ا" حدثنا محمد بن مخلد ثنا محمد بن اسماعيل الحساني ثنا يزيد عن ابن ابى ذئب عن الحارث بن عبدالرحمن عن محمد بن ثوبان، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الفجر فجران، فاما الفجر الذي يكون كذنب السرحان، فلا يحل الصلوة، ولا يحرم الطعام، واما الذي يذهب مستطيلا في الانق، فانه يحل الصلوة، ويحرم الطعام" قلت: رواته كلهم ثقات، الاانه مرسل وفيه ايضا المحدثنا ابو بكر الشاقعي ثنا محمد بن شاذان نا معلى نايحيي بن حمزة عن ثوربن يزيد عن مكحول عن عبادة بن الصاست وشداد بن اوس قالا: "الشفق شفقان، الحمرة، والبياض، فاذا غابت الحمرة، حلت الصلاوة، والفجر فجران ، المستطيل، والمعترض، فاذا انصدع المعترض حلت الصلوة قلت: وهذا ايضا مرسل.

وروى الدارقطني في كتاب الصيام " : حدثنا ابو القاسم

والنسائى نى باب كيف الفجر ص ٢٤٨ ج ١، والدارقطنى ص ١٦٦ ج ٢ والبيهتى ص ٣٨٠ ج ١، واحمد ص ١، ١٣، ١٨ ج ٠٠ والعاكم ص ٣٢٠ ج ١ .

١ - باب ما روى في صفة الصبح والشفق ص ٢٦٨ ج ١٠

٧ . باب صفة المغرب والصبح ص ٢٦٩ ج ١٠

٣ .. باب وقت السحر ص ١٦٥ ج ٢.

ابن منيع ثنا داود بن رشيد ابو الفضل التخوارزمى ثنا الوليد بن مسلم عن الوليد بن سايمان قال سمعت ربيعة بن يزيد قال سمعت عبدالرحمن بن عائش صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول : "الفجر فجران، فاما الدستطيل فى السماء، فلا يمنعن السحور، ولا تحل فيه الصاوة، واذا اعترض فقد حرم الطعام، فصل صلوة الغداة" قال: اسناد صحيح .

وفيه ايضا حدثنا يحيى بن صاعد تنا يحيى بن المغيرة ابو سلمة المخزومي ثنا ابن ابتي فديك عن ابن ابتي ذئب عن الحارث بن عبدالرحمن عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان ، انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال : هما فجران ، فاما الذي كانه ذنب السرحان، فانه لا يحل شيئا ، ولا يحرمه ، واما المستطيل، الذي عارض الافق ، ففيه تحل الصلوة ، ويحرم الطعام ، قال : وهذا مرسل ورواه الحاكم ، من حديث محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان عن جابر ، بلفظ : الفجر نجران ، فاما الذي يكون كذنب السرحان، فلا يحل الصلاة ، ولا يحرم الطعام، اما الذي يذهب مستطيلا في الافق ، فانه يحل الصلاة ، ويحرم الطعام . وفيه أيضًا ؛ حدثنا ابو بكر النيسابوري ننا محمد بن على بن محرز الكوفي ثنا ابو احمد الزبيري ننا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ، دال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الفجر فجران ، فجر تحرم فيه الصلاة ، ويحل فيه الطعام ، وفجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلوة" قلت: كلهم ثقات، وروى هذا سوقوفا على ابن عباس، واخرج ابن خزيمة، والحاكم ٣ وصححاه : عن ابن عباس

١ - ص ١٦٥ ج ٢ وقال : في التعليق المغنى ، رواته كلهم ثقات .

٢ - اخرجه عبدالرزاق ص ١٥ لج ٢ .

٣ - اخرجه الحاكم ص ٢٥٤ ج ١ من طريق ابن مخزيمة، وصححه، ووافقه الذهبي، لكن فيه عنمنة ابن جريج .

قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الفجر فجران ، فجر يحرم الطعام ، وتحل فيه الصلوة ، وفجر تحرم فيه الصلوة ، ويحل فيه الطعام "كذا في "بلوغ المرام".

وأخرج أبو داود ا، والترمذى ، من حديت قيس بن طلق بن على عن أبيه مرفوعا ، بلفظ: "كلوا واشربوا، ولا يهيدنكم"، وفي لفظ "ولايغرنكم الساطع المصعد، كلوا واشربواحتى يعترض لكم الاحمر" قال ابو عيسى : حديث طلق بن على، حديث حسن غريب ، والعمل على هذا عند اها العلم، انه لا يعرم على الصائم ، الاكل والشرب، حتى يكون الفيجر الاحمر المعترض، وبه يقول عامة اهل العلم ، وقال الحافظ زين الدبن العراق في "تخريج احاديث احياء العلوم" : ولاحمد من حديث طأق بن على ، "ليسالفجر المستطيل في الافق، ولكنه المعترض" واسناده حسن . وقال النووى في شرح مسلم" : الفجر الذي يتعلق به الاحكام ، من الدخول في الصوم، ودخول وقت صلوة الصبح، الاحكام ، من الدخول في الصوم، ودخول وقت صلوة الصبح، وغير ذلك ، هو الفجر الثاني، ويسمى الصادق، والمستطير، وانه لا انر للفجر الاول في الاحكام، وهوالفجر الكاذب المستطيل باللام، كذنب السرحان، وهوالذئب انتهى .

وقوله صلى الله عليه وسلم: "تحرم فيه الصلوة" اى صلاة الصبح، وفسر بها لئلايتوهم انها تحرم فيه مطلق الصلوة، وقوله: كذنب السرحان، وهوالذئب، والمراد انه لا يذهب مستطيلاً ممتدا، بل يرتفع في السماء كالعمود، وبينهما ساعة، فانه يظهر الاول، وبعد ظهوره، يظهر الثاني، ظهوراً بيناً، فهذا

ر - ابو داود نی باب وقت السحور ص۲۷۰۰ ج ۲ وقال : هذا معا تفرد به أهل اليمامة، لكن ليس فيه ضعف، كما حققه العلامه احمد الشاكر فی تعليقاته راجع تهذيب السنن ص ۲۳۱ ج ۲ والترمذی فی باب ماجاء فی بیان الفجر ص ۲۳۹ ج ۲ واحمد ص ۲۲ ج ٤ .

فيه بيان وقت الفجر، وهواول وقته، وآخره ما يتسع لركعة، كذا في ''سبل السلام شرح بلوغ المرام''.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "لايهيدنكم "أى لاتنزعجوا للفجر المستطيل، فتمتنعوابه عن السحور، فانه الصبح الكاذب، وأصل الهيد، الحركة، هدته، اهيده، هيدا، اذا حركته، وازعجته، وقوله: "الساطع المصعد" يعنى الصبح الاول، المستطيل من سطع الصبح، اول ماينشق مستطيلا فهذا هو اول وقت لادائها، واستحب تقديمها في هذا الوقت، لان النبي صلى الله عليه وسلم، كان بصليهما، اذا سكت المؤذن، واضاء له، وطلع له الفجر.

وكان يتخففهما ، كماروى عروة عن عائشة رخ قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : يصلى بالليل ثلاث عشرة ركعة ثم يصلى اذا سمع النداء بالصبح ، ركعتين خفيفتين ، أخرجه البخارى ، ومالك في "الموطأ" . وابو داود . و في رواية لابي داود : ويصلى بين اذان الفجر ، والاقامة ركعتين ، ورواه الترمذي ، وقال : في الباب عن ابي ايوب .

وعن عمرة عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : يخفف الركعتين اللتين قبل صلاوة الصبح ، حتى انى لاتول، هل قرأ بام القرآن، رواه البخارى ". ومسلم .

۱ - البخاری فی باب مایترا فی رکعتی الفجر ص ۱۰۱ ج ۱ و مسلم ص ۲۰۰ ج ۱ ، و مالك فی الوتر ص ۱۲۱ ج ۱ ، و ابوداود فی صلوة اللیل ص ۱۵۲ ج ۱ ، و الترمذی فی باب ماجاء فی الوتر بخمس ص ۳۳۸ ج ۱ .

٢ - اخرجه النسائى فى الوتر ص ٢٠٠٢ ج ١ بلفظ: "الوترحق فمن شاء أوتر بسبع ومن شاء اوتر بخمس" . العديث .

م \_ البخارى في باب مايقرأ في ركعتى الفجر ص ١٥٦، ومسلم ص ٢٥٠ ص ٢٥٠ ومالك عن ابن سعيد عن عائشة ، في باب ماجاء في ركعتى الفجر ==

ومالك وابو داود والنسائى قال الطحاوى: بعد رواية حديث عائشة ففى هذا تثبيت قراءته فيهما ، فذلك حجة على من نفى القراءة فيها ، وقد يجوز ان يكون يقرأفيها بفاتحة الكتاب وغيرها ، فيخفف القراءة جدا ، حتى فقول على التعجب من تخفيفه ، هل قرأ فيها بفاتحة الكتاب .

وعن ابن عمر قال: حفظت من النبى صلى الله عليه وسلم، عشر ركعات ، ركعتين قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد العشاء في بيته ، وركعتين بعد العشاء في بيته ، وركعتين قبل صلوة الصبح ، وكانت ساعة لايدخل على النبى صلى الله عليه وسلم فيها ، حدثتنى حفصة: انه كان اذا اذن المؤذن ، وطلع الفجر ، صلى ركعتين ، رواه البخارى والترمذى واللفظ للبخارى .

وعن نافع عن ابن عمر ، ان حفصة ام المؤمنين ، اخبرته : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سكت المؤذن من الاذان لصلوة الصبح ، وبدا الصبح ، ركع ركعتين خفيفتين قبل ان تقام الصلاة . رواه مسلم ومالك في "الموطأ" .

س ۱۲۷ ج ۱ وابو داؤد فی باب تفنیفها ص ۱۸۶ ج ۱ ، والنسائی ص ۲۰۷ ج ۱ ، واخرجه أیضا ابن ابی شیبة ص ۱۲۶ ج ۲ ، والبیه تی ۳۶ ج ۳ ، والطحاوی ص ۲۰۰ ج ۱ ، وابو یعلی ص ۱۲۰ ج ۱ ق ، و احمد ص ۶۹ ، ۱۰۰ ، ۱۲۲ ، ۱۷۲ ، ۲۲۵ ، ۲۳۵ ج ۲ ، و فی مواضع بالفاظ مختلفة ، و عبدالرزاق ص ۲۰ ج ۳ ،

۱ .. البخارى فى باب الركعتين قبل الظهر ص ۱۵۷ ج ۱ والترمذى
 نى باب ماجاء فى الركعتين بعد الظهر ص ۳۲۷ ج ۱ مختصرآ ،
 وعبدالرزاق ص ۹ م ج ۲ .

٢ ـ مسلم ص ٢٥٠ ، مالك فى باب ماجاء فى ركعتى الفجر ص ١٢٧ ج ١ ، و ابن ماجة فى باب ماجاء فى ركعتين قبل الفجر ص ٨١ .

وابن ماجة . وفى رواية لمسلم . والنسائى ! عن حفصة ، و فى رواية لابن ماجة ! عن ابن عمر : ان النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا اضاءله الفجر صللى ركعتين .

وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يصلى ركعتى الفجر اذا سمع الاذان ، و يخففهما . رواه مسلم " . و في رواية لمسلم : عن عائشة : ان نبى الله صلى الله عليه وسلم ، كان يصلى ركعتين ؛ بين النداء ، والاقامة من صلوة الصبح . و في رواية له : عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، اذا طلع الفجر صلى ركعتين .

و الحرج ابو داود؛ والنسائى . عن عبدالله بن عباس : فى حديث طويل ، قال عبدالله : فقمت فصنعت مثل ما صنع ، ثم ذهبت فقمت الى جنبه ، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسى ، فأخذ بأذنى يفتلها ، فصلى ركعتين ، قال القعنبى : ست مرات ، ثم أوتر ثم اضطجع ، حتى جاءه المؤذن ، فقام فصلى ركعتين خفيفتين ، ثم خرج فصلى الصبح .

وعن انس بن سيرين قال : سألت ابن عمر ، فقلت : اطيل في ركعتى الفجر ، نقال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل مثنى مثنى ، و يوتر بركعة ، و كان يصلى ركعتين ، و الاذان في اذنه . رواه الترمذي ، وقال : وفي الباب

١ - النسائي في باب وقت ركعتي الفجر ص ٢٠٧ ج ١ .

٧ - ابن ماجة ص ٨١ .

٣ \_ مسلم ص ٢٥٠ ج١ وأخرجه احمد في مواضع .

٤ - ابو داؤد في باب ملوة الليل ص ١٩ه جر ، والنسائي في باب د كر ما يستفتح به القيام ص ١٩٧ ج١ - قلت : و اخر جه البيخارى في الوتر من ١٣٥ ، ومسلم ص ٢٦٠ ـ و احمد ص ٢٤٢ ج ١ .

ہ .. الترمذى فى باب ما جاء فى الوتر بركعة ص ٢٤٠ ج ١ ، ==

عن عائشة أ . وجابر . والفضل بن عباس . وابي ايوب . و ابن عباس . و اخرج اسلم . و ابن ماجة . عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يصلى الركعتين قبل الغداة ، كان الاذان بأذنيه ، قال النووى ، قال القاضى : المراد بالاذان هنا الاقامة ، وهو إشارة إلى شدة تخفيفها بالنسبة الى باق صلوته صلى الله عليه وسلم انتهى .

و في صحيح الامام ابي حاتم بن حبان البستى المسمى المسمى المسمى النقاسيم و الانواع "ذكر ما يستحب للمرا ان يكون ركعتا الفجر منه في أول انفجار الصبح . أخبرنا عبدالله بن محمود بن سليان السعدى بمرو ننا ابن ابي عمر ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه عن حفصة : ان النبي صلى الله عليه وسلم ، كان يصلى ركعتى الفجر ادا انباء الفجر "ذكر ما يستحب للمرا التخفيف في ركعتى الفجر اذا ركعها". أخبرنا ابو عروبة ثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبدالوهاب أخبرنا ابو عروبة ثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبدالوهاب عمرة تحدث عن عائشة قالت إن كان به رسول الله مهلى الله عليه عمرة تحدث عن عائشة قالت إن كان به رسول الله مهلى الله عليه

و أخرجه أيضاً البخارى في باب ساعات الوتر ص ١٣٥ ج ١ ومسلم ص ٢٥٧ ج ١ ، و ابن خزيم ص ١٦٢ ج ٢ .

۱ - اما حدیث عائشة فاخرجه البخاری فی باب المداومة علی ركعتی الفجر ص ۱۹۵ ج ۱ و مسلم ص ۲۵۱ ، و اما حدیث جابر فأخرجه المروزی فی قیام اللیل ص ۲۰۳ ، و اما حدیث الفضل بن عباس ، فأخرجه أیضا المروزی ، و قال : فی هذه الروایة و هم والمحفوظ عندنا عن ابن عباس ، و اما حدیث ابی ایوب ، فأخرجه ابو داؤد والنسائی ، و اما حدیث ابن عباس فاخرجه المروزی ص ۲۰۳ .

٢ - مسلم ص ٢٥٧ ، وابن ماجة في باب ما جاء في الركعتين قبل الفجر ص ٨١ .

٣ - قلت : اخر جه النسائی أیضا من طریقه نی باب وقت رکمتی
 الفجر ص ۲۰۱ ج ۱ و ابن خزیمة ص ۱۹۲ ج ۲ .

وسلم أ ، ليصلى ركعتى الفجر فيخففهما ، حتى انى لاقول هل قرأ فيهما بأم القرآن .

قلت: ثبت من هذه الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كأن يصليهما ، اذا سكت المؤذن ، و طُلع الفجر و اضاءله ، وكان يخففهما ، واما الحكمة في تخفيفهما ، نقال القرطبي في "المفهم": ليبادر الى صلوة الصبح ، في اول الوقت ، وقال بعض المحققين : ليستفتح صلوة النهار بركعتين خفيفتين ، كما كان يصنع في صلوة الليل ، فتخفيفهما هو السنة ، وهوالحق الصريج ، قال النووى في "شرح مسلم" قوله : كان رسول الله صلى انته عليه وسلم يصلى ركعتي الفجر ، اذا سمع الاذان ، و يخففهما ، وفي رواية ، "اذا طلع الفجر ، فيه ان سنة الصبح لايدخل وتتها إلا بطلوع الفجر، و استحباب تقديمها في اول طلوع الفجر وتخفيفها ، وهو مذهب مالك والشافعي والجمهدور انتهى . وقال الشيخ العلامة ابو يحى ذكرياء الانصارى الخزرجي في "نتيح العلام بشرح الاعلام": تحت حديث عائشة الذي رواه الشيخان ، وفيه سن تخفيف ركعتى الفجر. وقال الكرماني في "شرح البخارى": وفيه دليل على المبالغة في التخفيف ، والمراد المبالغة بالنسبة الى عادته صلى الله عليه وسلم من اطالة صلوة الليل انتهى . و قال الاسام عجد بن حسن الشيباني في "الموطأ" قال مجد: و بهذا نأخذ، الركعتان قبل الفجر يخففان انتهى . وذهب جاءة الى استحباب اطالة القراءة فيهما ، وهو قول أكثر العالم، من الحنفية روى الطحاوى في "معانى الاثار" حدثني ابن ابي عمران قال حدثني

١ ـ هكذا في الاصل المنقول عنه ١٧ .

۲ ـ قلت : وقد اخرجه البخارى ومسلم ومالك وابوداؤد والنسائى
 و الحمد والبيهتى و الطحاوى كما تقدم وابن خزيمة ص ١٦٣ ج ٢ .

٣ \_ قلت : في اسناده عد بن شجاع الثلجي البندادي ، قال العافظ : ==

محمد بن شجاع عن الحسن بن زياد قال : سمعت ابا حنيفة م يقول : ربما قرأت في ركعتي الفجر جزأين من القرآن ، فبهذا نأخذ ، لابأس ان يطال فيهما القراءة ، وهي عندنا أفضل من التقصير ، لأن ذالك من طول القنوت ، الذي فضله وسول الله صلى الله عليه وسلم في النطوع على غيره ، و قدروى في ذالك ايضا عن ابراهيم حدثنا ابوبكرة قال ثنا ابو عامرح وحدثنا ابن خزيمة قال حدثنا مسلم بن ابراهم قال حدتنا هشام الدستوائي قال ثنا حاد عن ابراهيم قال : اذا طلع الفجر، فلا صلاة الا الركعتين اللتين قبل الفجر ، قلت لابراهيم: أطيل فيها القراءة ، قال : نعم إن شئت انتهى . قال الكرماني في "شرح البخارى" : قال ابو حنيفة : ربما قرأت في ركعتي الفجر حزبى من القرآن انتهى . و نقل عن النخعى من التابعين ، واورد البيهتي في تطويل القراءة ، حديثا مرفوعا من مرسل سعید بن جبیر ، و فی سنده راولم ا یسم ، فهو ضعیف سع ارساله ، فلاحجة فيه ، خصوصا مع معارضة الحديث الصحيح ، وخص بعضهم ذلك بمن فاته شيء من قراءته في صلوة الليل ، فيستدركه في ركعتي الفجر ، ونقل ذالك عن ابي حنيفة ،

متروك رمى بالبدعة ، وقال الساجى : كان كذاباً احتال في الطال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورده نصرة لمذهبه ، وقال ابن عدى كان يضع الحديث في التشبه ، وينسبها الى اصحاب الحديث ، وقال الازدى : كذاب لاتحل الرواية عنه لسوء مذهبه وزيغه عن الدين ، كذا في التهذيب ص ٢٠٠٠ ج ٢ .

۱ - ص ؛؛ ج ۳ ، وأيضاً ابن ابي شيبة ص ٢٤٤ ج ٢ .

۲ - قلت: آخرجه البيهتي من طريق مسعر عن رجل من الانصار عن سعيد بن جبير ، و الانصاري مجهول ، إلا أن في رواية ابن ابي شيبة قال: اراه عثان ، و ان ثبت انه عثان ، فهو ابن حكيم بن عباد الانصاري المدنى ثم الكونى ، وهو ثقة من رجال مسلم ، و الله تعالى اعلم .

واخرجه ابن ابي شيبة البسند صحيح عن الحسن البصرى المورى وهو وجيمه لا معارضة المتفق على صحته ، قاله الحافظ ابن حجر في "فتح البارى" وقال الشوكاني في "فيل الاوطار": والحديث يدل على مشروعية التخفيف ، وقد ذهب الى ذلك الجمهور ، و خالفت في ذلك الحنفية ، فذهبت الى استحباب اطالة القراءة ، وهو مخالف لصرائح الادلة ، و استدلوا بالاحاديث الواردة في الترغيب في تطويل الصلوة ، نحو قوله على الته عليه وسلم: "افضل الصلوة طول القنوت" وهو من ترجيح العام على الخاص انتهى ملخصا .

قلت: فهذا الذى قالته تلك البجاعة ، هوالذى رأته ، وقد رأى غيرها خلاف ما رأته ، والسنة مقدمة على قول كل رجال، و قد ثبت التخفيف بهما ، فتعين القول به ، ويمكن تأويل قولهم بما قال الامام النووى ، و هذه عبارته : قال بغض السلف لابأس باطالتها ، ولعله اراد انها ليست محرمة ، ولم يخالف في استحباب التخفيف انتهى .

واما القراءة فيهما فقد رواها الجماعة من الصحابة ، عن النبى صلى الله عليه وسلم ، منهم ابو هريرة رض وعبدالله بن مسعود . وابن عمر . وابن عباس . وانس بن مالك . وحفصة . وعائشة . وجابر . وعبدالله بن جعفر .

أما حديث أبي هريرة : فقدأخرجه مسلم من والنسائي .

١- ص ٢٤٤ ج ٢ ، و ايضا عبدالرزاق ص ٥١ ج ٣ ، من طريق ابي المشرني ، و لفظه ، ان يطيل ركعتى الفجر يقرأ فيهما من حزيد اذا فاته ، و ابو المشرني اسمه ليث ، و قال : يحيى ليس به بأس ، كذا في الكئي للدولابي ص ١١٥ ج ٢ ، الجرح والتعديل ص ١١٥ ج ٣ ق ٢ وقد روى مثل ذلك عن مجاهد اخرجه ابن ابي شيبة ايضا لكن فيه راو لم يسم ، فهو ضعيف.
 ٢ ـ مسلم ص ٢٥١ ج ١ ، وابو داؤد في باب تخفيفهما ص ١٨٧
 ج ١ ، و النسائي في باب القراءة في ركعتي الفجر قل يا ايها =

وابن ماجة . عنه : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم : قرأ في ركعتى الفجر قُلُ يَاتَّهَا الْكَفْرُونَ ، وَقُل هُوَاللهُ اَحَدُ . وفي رواية لابي داؤد . عن أبي الغيت عن ابي هريرة رصح النبي صلى الله عليه وسلم : يقرأ في ركعتى الفجر ، قُلُ امناً بالله وَمَا انْزِلَ عَلَيْنَا (آل عمران : ١٤) في الركعة الاولى ، و في الركعة الاخرى بهذه الأية ، رَبَّنَا آمنًا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَا كُتُبْنَا الله عمران : ١٥) او . إنّا آرسَلْنَاكَ بالنّحق بَشَيْراً مع الشهدين (آل عمران : ١٥) او . إنّا آرسَلْنَاكَ بالنّحق بَشَيْراً وَلَا تُسْأَلُ عَنْ آصْحَابِ الْجَحِيمِ (البَعْره - ١١٥) شك الدراوردي .

الكافرون وقل هو الله احد ص ١١٦ ج ١ ، وابن ماجة ص ١٨.

١ - واخرجه ايضاً البيهتي ص ٤٣ ج٣ - والطحاوى ص ٢٠٠٥ ج ١ .

٢ - الترمذى في باب ماجاء في الركعتين بعد المغرب والتراءة فيهما ص ٢٠٩ ج١ ، والبيهتي ص ٤٣ ج٣ ح ٣ - و تمام كلامه ، قال الترمذى : غريب ، من حديث ابن مسعود لانعرفه الا من حديث عبدالملك بن معدان عن عاصم ، قلت : وهو ضعيف كإفي التقريب ، وقال المحدث المباركفورى قلت : وهو ضعيف كإفي التقريب ، وقال المحدث المباركفورى مرسلا في شرح الترمذى ، هو حديث ضعيف ، لضعف عبدالملك بن معدان لكن له شواهد ، تعضده ، انتهى . قلت : وقدروى مرسلا موقوفا اخرجه ابن ابي شيبه ص ٢٤٢ ج ٢ عن ابراهيم قال : موقوفا اخرجه ابن ابي شيبه ص ٢٤٢ ج ٢ عن ابراهيم قال : قال : قبل الغداة ، بقل يايها الكافرون ، و قل هوالله احد ، و

واما حدیث ابن عمر: ناخرجه الترمذی ' والنسائی ، وابن ماجة وابن ابی شیبة و ان المصنف" و ابن عدی و فی الکامل ' والطعاوی عن ابن عمر: قال رمقت النبی صلی الله علیه وسلم شهرا ، فکان یقرا فی الرکعتین قبل الفجر ، قل یایها الکفرون ، و قل هو الله احد و الا فی روایة النسائی ، عشرین مرة ، و فی روایة ابن ابی شیبة ، سمعت النبی صلی الله علیه وسلم ، اکثر من عشرین مرة ، و فی روایة ابن عدی ، ومقت النبی صلی الله علیه وسلم ، خمسة وعشرین صباحاً ، وروی الطبرانی فی 'الکبیر' ، وابویعلی الموصلی ، عن ابن عمر ، قال و قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: قل هو الله احد ، قال و قال القرآن ، و قل یایها الکفرون ، تعدل ربع القرآن ، و قل یایها الکفرون ، تعدل ربع القرآن ، و قل یایها الکفرون ، تعدل ربع القرآن ، و قل یایها الکفرون ، تعدل ربع القرآن ، و قل یایها الکفرون ، تعدل ربع القرآن ، و قل یایها الکفرون ، تعدل ربع القرآن ، و قال یایها رئائب الدهر ، و رجال ابی یعلی ثقات ، کذا فی "نجمع الزوائد" وقال المنذری فی "الترغیب" : رواه ابو یعلی باسناد حسن .

وُفِيمَا هَدَّ ' مِن السُّند ، والبيهتي ص ٢٤ ج ٣ وأحمد ص ٥٨ ،

٠ ٢ ج ٢ ٠

وزاد غندر ، و فی الركعتين بعد المغرب انتهی .

١ - الترمذی فی باب ماجاء فی تخفيف ركعتی الفجر والقراءة فيهما ص ٣٢٠ ج ١ ، واما النسائی فلم اجده فی الصغری ، و الله تعالی اعلم ، وقدقال مجدالدین این تیمیة فی "المنتقلی": رواه الخمسة الا النسائی ، واخرجه این ماجة ص ٨١ من طریق اسحاق عن مجاهد ، وهو خطأ ، والصحیح عن ابی اسحاق كمافی عامة الكتب ، والطحاوی ص ٥٠٠ ج ١ بلفظ؟ رمقت النبی صلی الله علیه وسلم اربعا وعشرین ، اوخمسا وعشرین مرة ، واین ابی شیبة ص ٢٤٠ ج ٢ ، قلت : واخرجه ایضا این حبان كما فی دالموارد" ص ١٩٠١ ، والطیالسی رقم ١٨٩٣ ، من طریق ابی الاحوص سلام عن ابی اسحاق عن ابن عمر ، فسقط عنده

و اما حديث ابن عباس: فاخرجه مسلم . وابوداود. والنسائى. عن ابن عباس: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يقرأ فى ركعتى الفجر فى الاولى منهما ، قولوا آمنا بالله وما انزل الينا الاية (البقره - ١٣٦) التى فى البقرة ، وفى الاخرة منها ، آمنا بالله واشهد بانا مسلمون (ال عمران ٥٦) وفى رواية لمسلم . عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقرأ فى ركعتى الفجر ، قولوا آمنا بالله وما انزل الينا (البقره ١٣٦) والتى فى آل عمران (١٤٢) تعالوا الى كلمة سواء بيننا و بينكم .

واما حدیث انس بن مالك: فاخرجه البزار منه: ان النبی صلی الله علیه وسلم ، كان یقرأ فی ركعتی الفجر بقل یایها الكفرون ، وقل هواته احد. ورجال اسناده تقات كذا فی "مجمع الزوائد" للحافظ الهیشمی ، ورواه العاجاوی فی "شرح معانی الاثار".

و اما حدیث حفصة ": فاشار الیه الترمذی فی "جامعه" بعد ان ساق حدیث ابن عمر: ولفظه: وفی الباب عن ابن مسعود. وانس، وابی هریرة، و ابن عباس، و حفصة، و عائشة. و اما حدیث عائشة: فاخرجه ابن ماجة " عن عبدالله

۱ - مسلم ص ۲۰۱ ج ۱ ، وابو داود فی باب تخفیفهما ص ۴۸۷ ج ۱ ، والنسائی فی باب القراءة فی رکعتی الفجر ص ۱۹۲ ج ۱ ، والطحاوی ص ۲۰۰ ج ۱ والبیهتی ص ۲۲ ج ۳ .

۲ - ص ۲۰۱ ج ۱ ، وایضا ابن ابی شیبة ص ۲۶۲ ج ۲ ، والبیه تی ص ۲۰ ج ۲ ، وابن خزیمة ص۱۹۶ ج ۲ والحاکم ص ۳۰۷ ج ۱ ، وقال : صحیح علی شرط مسلم.

٣ - ذكره الهيشمى ص ٢١٨ ج ٢ وقال : رجاله ثقات ، واخرجه الطحاوى ص ٢٠٥ ج ١ .

٤ - قال المحدث المباركفورى : اخرجه الجماعة الا ابا داود بلفظ،
 ركع ركعتبن خفيفتين ، كما في النحفه ص ٣٢٠ ج ١ .

ابن ماجة ص ٨١ ، والدارمي في باب القراءة في ركعتي الفجر =

ابن شقیق عن عائشة ، والدارمی . وابن ابی شیبة . عن عدد ابن سیرین عن عائشة قالت : كان رسول الله صلی الله علیه وسلم ، یصلی ركعتین قبل الفجر ، وكان یقول: "نعم السورتان ها یقرأ بهما فی ركعتی الفجر ، قل هو الله أحد ، وقل یایها الكفرون . واللفظ لابن ماجة . و اسناده توی ، قاله الحافظ فی "الفتح".

و اما حدیث جابر: فاخرجه الطحاوی . عن طلحة بن خراش محدث عن جابر ان رجاز قام فر کع رکعتی الفجر، فقرأ فی الاولی ، قل یایها الکفرون ، حتی انقضت السورة ، فقال النبی صلی الله علیه وسلم: هذا عبد آمن بربه ، شم قام فقرا فی الاخرة ، قل هو الله احد، حتی انقضت السورة ، فقال النبی صلی الله علیه وسلم: هذا عبد عرف ربه ، فقال طلحة: النبی صلی الله علیه وسلم: هذا عبد عرف ربه ، فقال طلحة: فانا استحب ان اقرأ هاتین السورتین فی هاتین الرکعتین انتهی. و اخرجه ابن حبان فی "صحیحه" کذا فی "فتح الباری" و اما حدیث عبدالله بن جعفر: فاخرجه الطبرانی . فی "الاوسط" کذا فی "فیل الاوطار" للشوکانی .

ص ۲۰۰ بر ابن ابی شیبة ص ۲۶۲ ج ۲ ، والطحاوی ص ۲۰۰ بر وابن حیان کما فی ''الموارد'' ص ۱۰۱ ، و احمد ص ۲۲۰ بر ۲۳۸ ج ۲ بلفظ ، اسر النبی صلی الله علیه وسلم ، القراءة نی رکتی الفجر و قرأ منهما قل یابها الکافرون ، وقل هو الله أحد ، و فی روایة له کان النبی صلی الله علیه وسلم یسر القراءة فیهما الحدیث ، وابن خزیمة ص ۱۱۲ ج ۲ .

فثبت من هذه الاحاديث ، ان النبي صلى الله عليه وسلم ، تارة يترأ قل يأيها الكفرون، في الركعة الاولى ، وقل هو الله احد، في الركعة الثانية ، و تارة يقرأ في الاولى منهما، قولوا امنا بالله وما انزل إلينا وما انزل الى ابراهيم واسمعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وسا اوتى موسى و عيسى وما اوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون ، (البقره. ٢٣٦) و في الأخرة ، امنا بالله و اشهد بانا مسلمون ربنا اسنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين (آل عمران \_ سه) وتاره يقرأ في الاولى منهما ، قولوا آمنا بالله وما انزل الينا ، الآية (البقرة ـ ١٣٦) وفي الثانية منهما ، قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيأ ولا بتخذ بعضنا بعضاً اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون (آل عمران \_ ع) وتارة يقرأ في الاولى منهما، فل آمنا بالله وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم واساعيل واسحاق ويعقبوب والاسباط وما اوتى موسى وعيسى ومااوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون (آل عمران - ٨٤) وفي الركعة الثانية ، ربنا امنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين (آل عمران ـ ٣٠) او بهذه الاية ، انا ارسلناك بالحق بشيرا و نذيرا ولا تسئل عن اصحاب الجهيم (البقرة \_ ١١٩) قال ابو داود: هذا شك من الدراوردي، و هو عبدالعزيز بن مجد بن عبيدالله الدراوردي،

احد ، كذا ذكر العيني في "العمدة" ص ٢٢٩ ج ٧ ، قلت : اصرم هالك ، قال يحيى : كذاب و قال البخارى و مسلم و النسائى : متروك الحديث ، وقال الدارقطنى : منكر الحديث وقال ابن حبان : يضم الحديث على الثقات ، كذا في اللسان ص ٤٦١ ج ١ و اما اسحاق بن واصل ، فهو ايضا هالك صاحب البلايا كذا في الميزان .

من رواة اسناد ابي داود ، وليس حرف (رَّاو،) للتنويع بل للشك، قال الزرقاني في ''شرح المواهب'' : ولولا تصريحه بذلك لكان الظاهر ان \_ أو \_ للتنويع لا للشك ، اى انه تارة يقرأ بهذه ، واخرى بهذه ، والمراد انه يقرأ باحدى هاتين في الثانية انتهى . فوافق ابو هريرة ابن عباس فيما كان يقرأه في الركعة الثانية ، في الصورة الواحدة ، و خالفه فيما يقرأه في الركعة الاولى ، بحسب ما سمعه كل منهما ، فما قال العلامة الزرقاني في "شرح المواهب": وهذا لفظه، "وافق ابو هريرة ابن عباس، فيما كَان يقرأه في الاولى ، وخالفه فيما يقرأه في الثانية'' ، ففيه تسامح ظاهر . وكذا ما قال العلامة القسطلاني في "المواهب اللدنية ،، و هذا لفظه (و في رواية الى داود: من حديث الى هريرة ، قولوا آمنا بالله وما انزلُ الينا في الركعة الاولى و بهذه الاية ربنا آسنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين انتهي". لا يخلو عن تسامح ، لان في رواية ابى داؤد ، عن ابى هريرة ، في الركعة الاولى ، بالاية التي في آلَ عمران، وهي قل امنا بالله وما انزل علينا ، لا بالاية التي في البقرة، وهي قوله تعالى، قولوا امنا بالله وما انزل الينا الاية.

واستحباب القراءة فيهما مع الفاتحة، هو مذهب جمهور العلماء، قال الكرماني في "شرح البخارى": وهو مذهب الجمهور، انه يستحب ان يقرأ فيهما بسورة الفاتحة، سورة قصيرة انتهى وقال الحافظ في "الفتح": وفي البويطي عن الشافعي، استحباب قراءة السورتين المذكورتين فيهما مع الفاتحة ، عملا بالحديث المذكور، وبذلك قال الجمهور انتهى . وقال الحافظ زين الدين العراق في "شرح الترمذي": وممن روى عنه ذلك من الصحابة عبدالله بن مسعود ، ومن التابعين سعيد بن جبير ومحمد بن عبدالله من بن يزيد النخعي وسويد بن غفلة وغيم سيرين وعبدالرحمن بن يزيد النخعي وسويد بن غفلة وغيم

ابن قيس ، ومن الائمة الشافعي كذا في "النيل" واما امام الائمة مالك بن انس رضى الله عنه، فقال بالاقتصار على قراءة فاتحة الكتاب، في هاتين الركعتين، وتمسك بحديث عائشة ، هل قرأ فيهما بام القرآن، قال الحافظ: واستدل بحديث الباب على انه لايزيد فيهما على ام القرآن، وهو قول مالك انتهى، وروى الطيعاوى في ووشرح معانى الاثارا" عن عبدالرحمن بن جبير انه سمع عبدالله بن عمرو يقرأ في ركعتي الفجر بام القرآن لايزيد معها شيأ انتهى. فاجابواعن هذا الاستدلال باوجه ، منها ، ما ذكره العلامة الشوكاني في "نيل الاوطار" ليس فيه الا ان عائشة شكت هل كان يقرأ بالفاتحة ام لا ، لشدة تخفيفه لهما ، وهذا لايصلح التمسك به لرد الاحاديث الصريحة الصحيحة الواردة من طرق متعددة ، كما تقدم ، وقد اخرج ابن ماجة عن عائشة نفسها ، انها قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم ، يصلى ركعتى الفجر، وكان يقول : نعم ألسورتان هما يقرأ بهما في ركعتى الفجر، قل يايها الكُفرون، وقل هوالله احد انتهى. ومنها ما قاله الحافظ الدحقق ابن حجر في "فتح البارى" قالوا معنى قول عائشة رض هل قرأ فيهما بام القرآن ، اى مقتصرا عليها ، اوضم اليها غيرها ، وذلك لاسرآعه بقراءتها ، وكان من عادته ، ان يرتل السورة حتى تكون اطول من اطول منها ، وقال الشيخ ابوالحسن السندي في "نتح الودود حاشية سنن ابي داود": قوله: هل قرأ فيها الخ، مبالغة في التخفيف، ومثله لا يفيد الشك في القراءة، ولا يقصد به ذلك انتهى . وقال القسطلاني في "ارشاد السارى شرح البخارى": وليس المعنى انها شكت في قراءته بام القرآن، بل المراد انه كان في غيرها من النوافل يطول ، وفي هذه يتخفف افعالها، وقراءتها، حتى أذا نسبت الى قراءته في غيرها،

۱ .. ص ۲۰۲ ج ۱ و رجال اسناده ثقات .

كانت كأنها لم يقرأ فيها انتهى. فال الطحاوى ف"، عاني الآثار": وقد رويت اثار عمن بعد رسول القصلي الله عليه وسام، في القراءة فيهما، اردت بذكرها الحجة على من قال لا قراءة فيهما، فمن ذلك ما حدثنا ابو بكرة قال حدثنا ابو داود قال: ثنا شعبة عن ابر اهيم بن المهاجر عن ابراهيم النخعي، قال كان ابن مسعو د<sup>رخ</sup> يقرأ في الركعتين بعد المغرب، وفي الركعتين قبل الصبح، قل يايها الكفرون ، وقل هوالله احد، وعن المغيرة عن ابراهيم عن اصحابه انهم كانوا يفعلون ذلك . وعن الاعمش عن ابراهيم أن اصحاب ابن مسعود رض كانوا يفعلون ذلك . وعن العلاء بن المسيب، ان ابا وائل قرأ في ركعتي الفجر بفاتحة الكتاب وبآية انتهى ملخصا . وروى عن الاصم . وابن علية : انه لايقرأ فيهما اصلًا، واحتج بحديث عائشة المتقدم، وهو ايضًا مخالف للاحاديث الصحيحة التي تقدمت ذكرها، قال الحافظ: قال القرطبي: ليس معناه انها شكت في قراءة الفاتحة، وانما معناه انه كان يطيل القرأة في النوافل، فلما خفف قراءة الفجر صاركما لم يقرأ بالنسبة الى غيرها من الصلوات انتهى، فلا متمسك فيه لمن زعم انه لاقراءة في ركعتي الفجر اصلاء بل قول عائشة ذلك دليل على ان قراءتها كان اسراً مقرراً عند هم،وقال الامام محى الدين النووي في "شرح مسلم،، : قد بالغ قوم، فقالوا: لاقراءة فيها اصلا، حكاه الطحاوى، والقاضي، وهو غلط بين، فقد ثبت في الاحاديث الصحيحة، التي ذكرها مسلم بعد هذا، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ فيها بعد الفاتحة، بقل يايها الكفرون، وقل هواتساحد، وفي رواية؛ قولوا آمنا بالله، وقل ياهل الكتاب تعالوا ، وثبت في الاحاديث الصحيحة، لاصلوة الا بقراءة، ولا صلوة الا بام القرآن، ولا تبجزي ماوة لايقرأ فيها بام الفرآن ، وقال في موضم اخر: قولها يصلي ركعتي الفجر فيخفف النخ، هذا الحديث دليل على المبالغة فى التخفيف والمراد المبالغة بالنسبة الى عادث م صلى الله عليه وسلم ، من اطالة صالوة الليل وغيرها من نوافله وليس فيه دلالة لمن قال لايقرأ فيها اصلاً، لما قد مناه منالدلائل الصحيحة الصريحة، هذا اخر كلام النووى .

واستدل بالاحاديث الصحيحة المذكورة، على انه لايتعين قراءة الفاتحة فالصلوة، لانه لم يذكرها مع سورتى الاخلاص وروى مسلم من حديث ابن عباس: انه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتى الفجر، قولوا آمنا بالله، التى في البقرة، وفي الاخرة، التى في آل عمران، واجيب بانه ترك ذكر الفاتحة لوضوح الامر فيها، ويؤيده قول عائشة : لا ادرى أقرأ الفاتحة ام لا، فدل على ان الفاتحة كان مقررا عندهم، لانه لا بد من قراءتها، صرح به الحافظ في "فتح البارى شرح البخارى".

فه له البعة . ذا هب الاول : بقرأ فيهما الفاتحة معسورة أو آيات، والثانى يقتصر في القراءة على فاتحة الكتاب فقط، والثالث لا يقرأ فيهما اصلا، والرابع يقتصر على سورة الاخلاص، أو على غيرها، دون فاتحة الكتاب، فالمذهب الاول هو القول المنصور والحق الصريح، ومع قائله ادلة واضحة ، صحيحة صالحة للاحتجاج والباقية مخالفة للاحاديث الصحيحة الصريحة ، فلا يعبأ بها .

وهل بجهر بالقراءة فيهما ، أو يسر ، فاكثر الاحاديث مشعرة بان النبي صلى الله عليه وسلم : كان يجهر بقراءتهما كرواية ابن عمر عند الترمذى : رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا ، و في رواية النسائي : عشرين مرة ، وفي رواية ابن ابن ابي شيبة : اكثر من عشرين مرة ، وفي رواية ابن عدى : حمسة وعشرين صباحا ، وكذا في رواية الطحاوى ، وكرواية ابن مسعود : عند الترمذى . والطحاوى انه قال : ما احصى عما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و غير ذلك من

الأحاديث ، كما تقدم.

وقد استدل بعض العلماء بهذه الاحاديث على الجهر بالقراءة في ركعتي الفجر ، واجاب المانعون بانه لاحجة فيه لاحتمال ان يكون ذلك عرف الراوى بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم بعض السورة ، و نظير ذلك ما وقع في كتب "الصحاح" في صفة الصاوة : من حديث الى قتادة ، في صلوة الظهر، يسمعنا الاية احيانا ، ومن الادلة الدالة على الاسرار بالقراءة فيهما ما اخرجه الدارمي: اخبرنا سعيد بن عامر عن هشام عن جد عن عائشة ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفى الله عنه الله الله عنه الكفرون ، وفل الكفرون ، وفل هوالله احد ، قال سعيد: في ركعتي الفجر ، و اخرجه الطحاوي في "معانى الاثار" بهذا السند ، و اخرج ابن ابي شيهة ايضا من طريق : مجد بن سيرين المذكور عن عائشة نحوه ، وصححه العافظ عبدالبر ، كما صرح بذلك الحافظ في "الفتح". وهو نص على الاسرار فيقدم على المحتمل ، و هو ستعقب فيه ، لان الصحابة نقلوا قراءته صلى الله عليه وسلم ، في ركعتي الفجر بحسب ما سمعوه ، فبعضهم يقول : رمقت شهرا ، وبعضهم يقول: ما احصى ماسمعت، وبعضهم يقول: قرأ سورة فلان، فنقلهم قراءته صلى الله عليه وسلم ، على هذا النمط لا يكون الا بعد جهره صلى الله عليه وسلم بالقراءة فيهما ، لان مايكون فيه الجهراحيانا ، لتعليم الامة ، كما في صلوة الظهر ، لايكثر الجهر فيه ، والحال أنه جهر في ركعتي الفجر شهرا ، فلا يسلم ، قياسه عليه

ومن الادلة الدالة على الجهر ، حديث جابر رواه ابن حهان ، والطحاوى . وفيه : ان رجلا قام فركع ركعتي

١ - وفي مستد احمد "يسر" كما تقدم .

۲ ـ قد تقدم ذكره في موضعه .

الفجر ، فقرأ في الاولى ، قل يأيها الكفرون ، حتى انقضت السورة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "هذا عبد آمن بربه" ثم قام ، فقرأ في الاخرة ، قل هو الله احد ، حتى انقضت السورة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "هذا عبد عرف ربه" فهذا الرجل إنما قرأ بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ، اثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر الجهر عليه ، ولا يتوهم ان جهره بها كان للتعليم ، فالحاصل : ان كلا من الامرين ، الجهر والاسرار ، ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسالت شيخنا العلامة ، مسند وقته مولانا السيد مجد تذير حسين المحدث الدهلوى ، فقال : "للقائلين بالجهر ادلة قوية" كانه المحدث الدهلوى ، فقال : "للقائلين بالجهر ادلة قوية" كانه

والافضل ان يركعهما في البيت ، لان التطوع في البيت اكمل درجة ، و ازيد ثوابا ، من فعلم في المسجد ، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ، و قوله ، اما فعلم فلان النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يفعلها في بيته كما ثبت من الروايات المذكورة عن ابن عمر وابن عباس . وعائشة وغيرهم من الصحابة ، بل و لم يثبت انه فعلهما في المسجد ، و اما قوله : فقد رواه عمر بن الخطاب و ابن عمر وجابر بن عبدالله . و زيد بن ثابت . وابو موسى الاشعرى . و عبدالله بن سعد . و انس بن مالك . و ابو سعيد الخدرى . و زيد بن خالد الجهني . و صهيب بن النعمان . و حبيب ابوضمرة . وابو هريرة . وعائشة و حسن بن على . ورجسل من الصحابة لم يسم : و كعب بن عجرة .

اما حديث عمر : فرواه ابن ماجة ا :عن عاصم بن عمرو

١ .. في باب ما جاء في التطوع في البيت ص ١٩ ، وابن ابي شيبة عم

قال خرج نفر من اهل العراق الى عمر ، فلما قدموا عليه ، قال لهم: بمن انتم ؟ قالوا: من اهل العراق ، قال فباذن جثم ؟ قالوا نعم، قال: فسألوه ، عن صلاة الرجل في بيته ؟ فقال عمر: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: "اما صلاة الرجل في بيته فنور فنوروا بيوتكم " وروى ابن خزيمة ، في "صحيحه" عن ابى موسي رخ فقال: خرج نفر من اهل العراق الى عمر ، فلما فدموا عليه سألوه عن صلوة الرجل في بيته ، فقال عمر: سألت وسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "اما صلوة الرجل في بيته فنور فنوروا بيوتكم" كذا في كتاب "الترغيب". واخرج عمد بن نصر في كتاب "قيام الليل" ثنا اسحنى اخبرنا وكيع عن مالك بن مغول عن عاصم بن عمروالبجلى: ان نفراً أتوا عمر فسألوه عن تطوع الرجل في بيته ، فقال عمر: لقد سألتمونى عن الرجل في بيته ، فقال عمر: لقد سألتمونى عن الرجل في بيته ، فقال عمر: لقد سألتمونى عن الرجل في بيته ، فقال عمر: لقد سألتمونى عن الرجل في بيته ، نقال عمر: لقد سألتمونى عن الرجل في بيته ، نقال عمر: لقد سألتمونى عن الرجل في بيته ، نقال عمر: لقد سألتمونى عن الرجل في بيته ، نقال عمر: لقد سألتمونى عن الرجل في بيته ، نقال عمر: لقد سألتمونى عن الرجل في بيته ، نقال عمر: لقد سألتمونى عن الرجل في بيته ، نقال عمر: لقد سألتمونى عن الرجل في بيته ، نقال عمر: لقد سألتمونى عن الرجل في بيته نوروا بيوتكم .

واما حديث ابن عمر : فرواه البخاري م ومسلم .

ص ۲۵۲ ج ۲ ، ونید انقطاع ، که قال الشوکانی ، لانه رواه عاصم بن عمرو عن عمر ، وعاصم لم یسمع منه کما اشار الیه الحائظ فی التهذیب ص ۵٥ ج ۵ ، فان قلت ، رواه این ماجة والبیهتی ص ۳۱۲ ج ۱ ، من طریق عاصم عن عمیر مولی عمر بن الخطاب عن عمر ، فارتفع مظنة الانقطاع ، قلت : فیه نظر لانه من طریق ایی اسحاق و هو مدلس وقد عنعن ، وعمیر قال الحافظ : فی "التقریب" مقبول ای حیث یتایع ، والافلین الحدیث که بینه فی المقدمة ، نعم اخرجه این خزیمة فی "صحیحه" من طریق ایی موسی ، فالحدیث حسن لتعدد طرقه ،

وابوداود. والترمذى. والنسائى. وابن ماجة. عنه: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم فى بيوتكم، ولاتتخذوها قبوراً " وفى رواية لمسلم، صلوا فى بيوتكم، واخرج محمد بن نصر احدثنا يحيى انا ابو معاوية عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اجعلوا فى بيوتكم من صلوتكم، ولا تجعلوها عليكم قبورا" وفى رواية الولا تتخذوها قبوراً.

وحديث جابر: رواه مسلم أ. ومحمد بن نصر. عنه رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اذا قضى احدكم الصلاة فى مسجده ، فليجعل لبيت نصيباً من صلوته ، فان الله جاعل فى بيته من صلاته خيراً".

وحديث زيد بن نابت: رواه البخاري في كتاب الادب

فضل صلاة النطوع في البيت ص ٣٣٥ ج ١، والنسائي في باب الحث في البيوت والفضل في ذلك ص ١٩٠ ج ١ ، وابن ساجة ص ١٩٠ ج ١ ، وابن ساجة شيبة ص ١٥٠ ج ٢ ، وابن ابي شيبة ص ١٥٥ ج ٢ ، ومالك عن عروة مرسلا ص ١٦٨ ج ١ ، واليبهتي ص ١٦٥ ج ٢ ، ومالك عن عروة مرسلا ص ١٦٨ ج ١ ، والبيهتي ص ١٣٥ ، ١٨٩ ، ج ٢ ،

١ \_ قيام اللبل ص ٥٣ .

۲ - سلم ص ۲۱۰ ، قیام اللیل ص ۵۳ ، وابن ابی شیبة ص ۲۰۰ ج ۲ ، والبیبهتی ص ۱۸۹ ج ۲ ، والبیبهتی ص ۱۸۹ ج ۲ ، واحد ص ۱۸۱ ج ۲ ، وقد روی عنه عن ابی سعید کماسیأنی ، ۳ . فی باب ما مجوز ،ن الغضب والتشدید لامرانه، ص ۹۰۳ و ف باب صلاة اللیل ص ۱۰۱ ، ومسلم ص ۲۲۲ ، والنسانی فی باب الحث علی الصلاة فی البیت ص ۱۹۰ ج ۱ ، وأبود و فی البیت ص ۱۹۰ ج ۱ ، وأبود و فی البیت ص ۱۹۰ ج ۱ ، وأبود المنالی المنالی

البحث على الصلاة في البيت ص ١٩٠ ج ١ ، وابوداود في البحث على الصلاة في البيت ص ١٩٠ ج ١ ، والرداود في البا التطوع في البيت ص ١٩٠ ج ١ ، والتردذي مختصراً في باب ما جاء في فضل صلاة التطوع في الليل ص ١٩٠ ج ١، وابن نصر ص ١٥٠ و احمدص ١٨٠ ج ٥، وايضاص ١٨٤ مختصرا، والطحاوي في باب القيام في شهر رمضان ص ٢٤٢ ، والدارمي في باب صلاة التطوع في اي موضع افضل ص ٢١٧ ج ١ ، وابن أبي شيبة ص ٢٥٥ ، ٢٥١ ج ٢ ، والبيهتي ص ١٩٤ ج ٢ ،

من "صحيحه". ومسلم. والنسائي. عنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة اوحصير ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فيها ، قال: فتتبع اليه رجال ، وجاؤا يصلون بصلوته ، قال: ثم جاؤا ليلة فحضروا ، وابطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم ، قال: قلم يخرج اليهم ، قرقعوا اصواتهم ، وحصبوا الباب ، فخرج اليهم رسول الله صبلي الله عليه وسلم ، مغضباً فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: مازال بكم صنيعكم حتى ظننت انــه سيكتب عليكم ، نعليكم بالصلاة في بيوتكم ، فإن خير صلوة المرء في بيته الا الصلاة المكتوبة " وروى النسائي ، باسناد قال المنذرى : جيد ، وابن خزيمة في "صحيحه" عنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( صلوا ايها الناس في بيوتكم ، فان افضل صلاة المرء في بيته الا الصلوة المكتوبة . وروى الترمذي عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والفضل صلاتكم في بيوتكم الا المكتوبة " وقال : حديث زيد بن ثابت حديث حسن ، ولفظ الدارمي ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "عليكم بالصلاة في بيوتكم ، فان خير صلاة المر ، في بيته الا الجاعة" ولفظ ابي داود ، فعليكم بالصلوة في بيوتكم ، فان خبير صلوة المرء في بيته الا الصلوة المكتوبة ، وروى البخطيب من طريق

۱ حال الخطیب فی "المتفق والمفترق": عن زید بن ثابت ، و قال ، قال ابن جوصا : لم یتابع اساعیل بن ابان بن بجد بن حری احد علی رفع هذا الحدیث انتهی ، هذا رواه اساعیل عن ابی مسهر عبدالاعلی بن مسهر عن مالك ، و هو فی المؤطا موقوف ، ولم یذ كم اساعیل هذا بجرح انتهی مافی كنز العمال ص ۶۹ه ج ۷ ـ و هكذا ذكر الزرقانی ، و قال : لم یذكر بجرح لا فی اللسان و لا فی المیزان ، قلت : هوالوراق الازدی ، ذكره الحافظ فی التهذیب ، وقال فی التقریب : ثقة تكلم فیه للتشیع ، وقال ابن عبدالبر : هذا التحدیث موقوف فی جمیع ==

اساعیل بن ابان ، حدثنا عبدالاعلی بن مسهر حدثنا مالك بن انس عن ابی النضر عن بسر بن سعید عن زید بن ثابت قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: "خیر صلاتكم فی بیوتكم الا صلوة الفریضة" كذا اورده الزرقانی فی "شرح المؤطا".

و حديث ابى موسى الاشعرى: رواه الشيخان . عنه رضى الله عنه : عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : "مثل البيت الذى يذكرانه فيه ، مثل الحى الذى يذكرانه فيه ، مثل الحى والميت ، واللفظ لمسلم .

و حديث عبدالله بن سعد رضى الله عنه : رواه احمد ابن حنبل . و ابن ماجة . و ابن خزيمة فى "صحيحه" عنه رضى الله عنه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إيما افضل الصلوة فى بيتى ، أو الصلوة فى المسجد ، قال: "ألا ترى الى بيتى ما افريه من المسجد ، فلان أصلى فى بيتى احب الى من ان اصلى فى المسجد ، الا ان نكون صلوة مكتوبة "كذا فى كتاب الترغيب" للحافظ المنذرى .

و حديث انس بن مالك : رواه ابن خزيمة في "صحيحه" عنه رق قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اكرموا بيوتكم ببعض صلاتكم".

و اما حديت الى سعيد الخدرى ": فرواه ابن ماجة عنه:

المؤطات، على زيد، وهومر فوع عنه من وجوه ويستحيل ان يكون رأيا، لان الفضائل لا مدخل للرأى فيها انتهى كما في الزرقاني ص ٢٦٩ ج ١.

الزرقانی ص ۲۹۹ ج ۱ . ۱ ـ البخاری فی باب فضل ذکر الله ص ۹۶۸ ، دون لفظ البیت ، و مسلم ص ۲۹۵ ج ۱ .

٢ ـ احمد ص ٣٤٢ ج ٤، و ابن ماجة ص ٩٩، والطحاوى فى باب
 التطوع فى المساجد ص ٢٣٤ ج ١.

٣ \_ تقدم ليظه قريبا عن مسلم ، و الخرجه ابن ماجه ص ٩٩ ، و احمد

عن النبى صلى الله عليه وسلم ، مثل حديث جابر بن عبدالله سواء ، قال العراق : اسناده صحيح ، ورواه ايضا ابن خريمة في " صحيحه" قاله المنذرى .

و أما حديت زيد بن خالد الجهنى: اخرجه بهد بن نصرا ثنا اسحق اخبرنا جرير عن عبدالملك بن ابى سليان عن عطاء عن زيد بن خالد الجهنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ولا تتخذوا بيوتكم قبورا ، صلوا فيها" والحديث اخرجه الحمد . والبزار . والطبرانى قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا" قال العراق : اسناده صحيح .

و حديث صهيب بن النعمان : اورده الامام بن الاثير البجزرى ، في كتاب "اسد الغابة في معرفة الصحابة" في ترجمته ، فقال صهيب بن النعمان اورده الطبراني . وابن اشكاب . وغير واحد في الصحابة ، عن جد بن مصعب حدثنا قيس بن الربيع ثنا منصور عن هلال بن يساف عن صهيب بن النعان قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "افضل صاوة الرجل في

ص ٥٩ ، ١٥ ج ٣ ، و المروزى ص ٥٣ ، و عبدالرزاق ص ٧٠ ج ٣ ، و ابن ابي شيبة ص ٢٥٥ ج ٢ ، كلهم من طريق الاعمش عن ابي سفيد ، والاعمش مدلس وقد عنعن ، و اخرجه الامام احمد ايضا ، من طريق ابن لهيعة ثنا ابو الزبير عن جابر عن ابي سعيد ، فاحد الطريقين يتقوى بالآخر .

۱۱۱ نصر ص ۱۵ ، و احمد ص ۱۱۱ ، ۱۱۱ ج ؛ و ص ۱۹۲ ج ، من طریق عبدالمك عن عطا، عن زید ، قال الهیشمی : فی الزوائد ص ۲٤۷ ج ۲ ، رواه احمد و قیه ابن لهیعة ، وقیه کلام ، و بقیه رجاله زجال الصحیح ، قلت: قیما قاله نظر لانه لم اجده من طریق ابن لهیعة فی المسند سم غایة التتبع ، وهذا بن اوهامه رحمه الله .

بيته ، على صلاته حيث يراه الناس ، كفضل المكتوبة على النافلة ، انتهى . وفيه مجد بن مصعب ، قال ابو حاتم : ليس بالقوى ، وقال النسائى : ضعيف ، وقال الخطيب : كثير الغلط لتحديثه من حفظه ، و يذكر عنه الخير و الصلاح ، وقال ابن عدى ليس عندى برواياته بأس ، كذا في "ميزان الاعتدال في نقد الرجال ، للحافظ الامام شمس الدين الذهبي رحمة الله عليه .

و حديث حبيب ابي ضمرة: أورده ايضا الامام ابن الاثير في "اسد الغابة" في ترجمته فقال: حبيب ابو ضمرة روى عنه ابنه ضمرة ، وهو جد عبدالعزيز بن ضمرة بن حبيب ، روى عبد عبدالعزيز عن ابيه عن جده قال: وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفضل صلاة الجاعة على صلاة الرجل وحده ، خمسا وعشرين درجة ، وتفضل صلاة التطوع في البيت كفضل صلوة الجاعة على صلاة الرجل وحده ، ذكره الغساني انتهى . قال العراق: في "تغريج احاديث الاحياء" حديث فضل صلاة التطوع في بيته على صلاته في البيت ، رواه ابن ابي صلاة المكتوبة في المسجد على صلاته في البيت ، رواه ابن ابي ورواه ابن ابي شيبة في "المصنف" فجعله عن ضمرة بن حبيب مرسلا ، ورواه ابن ابي شيبة في "المصنف" فجعله عن ضمرة بن حبيب مرسلا ،

و عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم :

۱ ـ اسد الغابة ص ۳۷۱ ج ۱ ، وقد رواه ابن السكن ، وقال :
 لم اجد لحبيب ذكراً الا في هذه الرواية ، قال الحافظ :
 استدركه ابو على الجبائل و ابن فتحون انتهى الاصابة
 ص ۳۲۴ ج ۱ .

٢ \_ ابن ابي شيبة ص ٢٦٥ ج ٢ .

٣ ـ لكن في تقريع العراق المطبوع مع الاحياء "موقوفاً" وهو الصحيح .

اراه رفعه قال: فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس ، كفضل الفريضة على التطوع ، رواه البيهةين . و اسناده جيد كذا في "الترغيب" للمنذري .

و اما حدیث ابی هریرة: فرواه مسلم ا. والنسائی . و که بن نصر . عنه رخ : أن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: لا تجعلوا بیوتکم مقابر ، ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیه سورة البقرة .

و حديث عائشة : رواه احمد في "مسنده" عنها : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها عليكم قبورا" .

و أما حديث حسن بن على : رواه ابو يعلى الموصلى ف المسنده " بنحو حديث زيد بن خالد الجهنى، و في اسناده عبدالله بن نافع ، و هو ضعيف كذا في " النيل" " .

واما حديث كعب: رواه ابو داؤد؛ . والنسائي . عن سعد بن

١- لم اجده في السنن الصغرى ، واخرجه مسلم ص ٢٦٥ ج ١ ،
 و ابن نصر ص ٥٣ ، ١١٦ ، و ابن حبان وهو في "الموارد"
 ص ١٦٦ بلفظ ، لا تتخذوا بيوتكم مقابر ، وصلوا فيها ، قان الشيطان لبغر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة ، و اخرجه ابن ابي شيبة ص ٢٥٦ ج ٢ بلفظ، "لا تجعلوا بيوتكم قبورا".
 ٢ ـ احمد ص ٦٥ ج ٢ .

٣ ـ ذكره الهيشمي ص ٢٤٧ ج ٢ وقال : فيه عبدالله بن نافع ، و هو ضعيف .

۱ جابو داؤد نی باب رکعتی المغرب این تصلیان ص ۱۰۰ ج ۱ والنسائی نی باب الحث علی الصلوة نی البیت ص ۱۹۰ ج ۱ والطحاوی ص ۲۳۶ ج ۱، من طریق اسحاق بن کعب بن عجرة عن ابیه ، أتال الذهبی نی "المیزان" " ص ۱۹۱ ج ۱ ان اسحاق بن کعب تابعی مستور، تفرد بحدیث سنة المغرب، و هو غریب چدا نی ابی داود والنسائی والترمذی، قال پر و و فریب چدا نی ابی داود والنسائی والترمذی، قال پر

اسحاق بن كعب بن عجرة عن ابيه عن جده قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوة المغرب في مسجد نبى عبدالاشهل ، فلما صلى قام الناس يتنفلون فقال النبى صلى الله عليه وسلم: "عليكم بهذه الصلوة في البيوت" قال الامام النووى في "شرح مسلم" معناه صلوا فيها، ولا تجعلوها كالقبور مهجورة من الصلاة ، والمراد به الصلاة النافلة ، اى صلوا النوافل في بيوتكم ، وقال القاضى عياض: قيل هذا في الفريضة ، ومعناه ، بيوتكم ، وقال القاضى عياض: قيل هذا في الفريضة ، ومعناه ، المسجد من نسوة وعبيد ، ومريض ، ونحوهم . قال : وقال الجمهور بل هو في النافلة لاخفائها ، وللحديث الاخر ، "افضل الصلاة صلاة المرء في بيته الا المكتوبة" قلت : الصواب ان المراد النافلة ، وجميع احاديث الباب تقتضيه ، ولا يجوز حمله على النافلة ، وجميع احاديث الباب تقتضيه ، ولا يجوز حمله على النرية ، وانماحت على النافلة في البيت لكونه اخفى وأبعد من الرياء ، وصونه من المحبطات ، وليتبرك البيت بذلك ، وتنزل فيه الرياء ، وصونه من المحبطات ، وليتبرك البيت بذلك ، وتنزل فيه

الحافظ في "التقريب": ص ٣٧ استحاق بن كعب مجهول الحال، وقال الترمذى ١١٤ ج ١ : هذا حديث غريب لانعرف الا من هذا الوجه ، والصحيح ماروى عن ابن عمر ، قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى الركعتين بعد المغرب في بيته انتهى ، وقال الترمذى بعد ذكر حديث ابن عمر ص ٣٢٩ ج ١ وفي الباب عن رافع بن خديج . وكعب بن عجرة . قلت : اما حديث رافع بن خديج فاخرجه ابن ماجة في باب ماجاء في الركعتين بعد المغرب ص ٨٣ ، من طريق محمود بن لبيد عنه ، وفيه ابن استحاق وهو مدلس وقد عنعن ، ومع ذلك فيه عبدالوهاب بن الضحاك متروك كذبه ابو حاتم ، قاله الحافظ في التقريب ص ٣٣٨ ، من طريق ابن استحاق حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة عن من طريق ابن استحاق حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد ، قال : اتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم محمود بن لبيد ، قال : اتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى عبدالاشهل فصلى بهم المغرب فلما سلم ، قال : اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم ، واسناده حسن .

الرحمة، والملائكة، وينفر منه الشيطان، كما جاء في الحديث الاخر، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: في الرواية الاخرى، فان الله جاعل في بيته منصلوته خيرًا" هذا اخركلام النووي. وقال القسطلاني في ''شرح البخاري'' : قال النووي : ولا يجوز حمله على الفريضة ، وفي الصحيحين "صلوا ابها الناس في بيوتكم فان افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة وانما شرع ذلك لكوئه ابعد من الرياء ، ولتنزل الرحمة فيه ، والملائكة، وفي حديث ذكر ابن الصلاح انه مرسل ، فضل صلوة النفل فيه على فعلها فالمسجد ، كفضل صلوة الفريضة فالمسجد على فعلها في البيت انتهى. وقال الشيخ الامام الزيني في "شرح المصابيح" قوله: واجعلو في بيوتكم من صلوتكم ولا تتخذوها قبوراً" يحتمل لممان ، احدها ان القبور لا يصلي فيها ساكن الاموات الدين مقط عنهم التكليف وسد عنهم باب العمل، فاما البيوت فصلوا فيها اذا انتم احياء مكلفون ممكنون في العمل، وثانيها انكم نهيتكم عن الصلاة في المقابر فلا تتركوا الصلوة في منازلكم قد شبهتم منازلكم بالمقابر انتهى . وفي "شرح المنتقى، للعلامة الشوكاني ، والحديث يدل على استحباب فعل صلاة التطوع في ألبيوت ، وان نعلها نيها أفضل من نعلها في المساجد ، ولو كانت المساجد فاضلة كالمسجد الحرام ، ومسجده صلى الله عليه وسلم ، ومسجد بيت المقدس ، وقد ورد التصريح بذلك في احدى روايتي ابي داؤد لحديث زيد بن ثابت فقال فيها: صلوة المرء في بيته افضل من صلاته في مسجدي الا المكتوبة ، قال العراق: اسناده صحیح ، فعلی هذا لو صلی نافلة فی مسجد المدینة كانت بالف

۱ - ابو داؤد نی باب صلوة الرجل التطوع فی بیته ص ۱۰۶ ج ۱ ،
 و کذلك ذکره علی بن حسام الدین نی <sup>۱۱</sup> کنزالعمال ،
 ص ۱۸ه ج ۷ ، والبغوی فی وشرح السنة ، ص ۱۳۰ ج ۶ من طریق اللؤلؤی عن ابی داؤد ، و اخبار اصبهان ص ۸ ج ۲ .

صلوة على القول بدخول النوافل في عموم الحديث ، واذا صلاها في بيته ، كانت أفضل من الف صلاة ، وهكذا حكم المسجد الحرام وبيت المقدس انتهى كلامه. وقال الغزالي في "احياء علوم الدين": والمستحب أن يصليها في المنزل ويتخففها ثم يدخل المسجد انتهى.

\* الفصل الثالث: ويسن الاضطجاع بعد ركعتى الفجر على جنبه الايمن ، سواكن له تهجد بالليل ام لا ، وهذا هوالحق ، وهو المروى من حديث اربعة انفس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، عائشة . وابي هريرة . وعبدالله بن عباس . وعبدالله ابن عمرو .

فحدیث عائشة: اخرجه " "البخاری" عن ابی الاسود عن عروة بن الزبیر عن عائشة قالت: كان النبی صلی الله علیه وسلم، اذا صلی ركعتی الفجر، اضطجع علی شقه الایمن، ورواه ایضا فی كتاب الدعوات من "صحیحه" عن هشام بن یوسف قال اخبرنا معمر عن الزهری عن عروة عن عائشة قالت: كان النبی صلی الله علیه وسلم، یصلی من اللیل احدی عشرة ركعة، فاذا طلع الفجر صلی ركعتین خفیفتین، ثم اضطجع علی شقه الایمن، حتی الفجر صلی ركعتین خفیفتین، ثم اضطجع علی شقه الایمن، حتی عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبیر عن عائشة، عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبیر عن عائشة، زوج النبی صلی الله علیه وسلم قالت: كان رسول الله صلی الله علیه وسلم، یصلی فیما بین ان یفرغ من صلاة العشاء و هی التی علیه وسلم، یصلی فیما بین ان یفرغ من صلاة العشاء و هی التی علیه وسلم، یصلی فیما بین ان یفرغ من صلاة العشاء و هی التی

٢٠١ـ و في الاحياء ص ١٩٩ ج ١ يصليهما ، ويخففهما .

٣ ـ باب الضجم على الشق آلايين بعد ركعتي الفجر ص٥٥١ ج١٠

٤ \_ باب الضجم على الشق الايمن ص ٩٣٣ والبيهتي ص ٤٤ ج ٣

ه .. في باب صلاة الليل و عدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل النخ ص ٢٥٤ ج ١، واخرجه أحمد ص ٢٠٢٧، ٨٥ هـ ٨٨، ٣٠١، ١١٧، ١٢١، ١٢١، ٢١٠ ج ٢، والبيهتي ص ٤٤ ج ٣ .

يدعو الناس العتمة الى الفجر احدى عشرة ركعة ، يسلم بين كل وكعتين، ويوتر بواحدة، فاذا سكت المؤذن من صلوة الفجر، وتبين له الفجر، وجاءه المؤذن، قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الايمن، حتى ياتيه المؤذَّن للاقامة، ورواه ايضاً عن حرملة قال نا ابن وهب قال اخبرنى يونسعن ابنشهاب بهذا الاسناد، وساق حرملة الحديث بمثله، غير أنه لم يذكر، وتبين له الفجر وجاءه المؤذن، ولم يذكر الاقامة، وسائر الحديث عثل حديث عمرو سواي ، وروى الدارسي . وابوداؤدا اخبرنا يزيد بن هارون عن ابن ابي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رط قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم ، يصلى ما بين العشاء الى الفجر احدى عشرة ركعة ، يسلم فى كل ركعتين ويوتر بواحدة ، فاذا سكت المؤذن من الاذان ركع ركعتين خفيفتين ، مم اضطجع حتى يأتيه المؤذن فيخرج معه ، واللفظ للدارمي . وروى النسائي ا: عن شعيب عن الزهرى قال اخبرني عروة عن عائشة قالت ؛ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، اذا سكت المؤذن بالاولى من صلوة الفجر: قام فركع ركعتين خفيفتين، قبل صلوة الفجر ، بعد ان تبين الفجر ، ثم يضطجع على شقه الايمن. وروى ابن ماجة " عن عبدالرحمن بن اسحاق عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم ، اذا صلى ركعتي الفجر اضطجم على شقه الايمن .

فان قلت اشار القاضي عياض في "شرح مسام" ان رواية عائشة في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر مرجوحة ، لان مالكا

و ـ الدارمي في باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ص ٣٣٧ ج ١، و ابوداؤد في باب صلاة الليل ص ١١٥ ج ١.

٧ ـ في باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على الشق الايمن ص ٢٠٦ ج ١ .

س .. باب الضجمة بعد الوتر وبعد ركعتي الفجر س مه ..

اخرج في "الموطأ" عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان يصلى من الليل احدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة ، فاذا فرغ اضطجع على شقه الايمن ، فيقدم رواية الاضطجاع قبلهما ، لانه امام متقن جليل ، من اثبت اصحاب الرهري ، وقد قال يحى بن معين : على مانقله ابن عبدالبر ، اذا اختلف اصحاب ابن شهَّاب ، فالقول ما قال مالك فهو اثبتهم فيه ، واحفظهم بحديثه، ولم يقل أحد في الاضطجاع قبلهما انه سنة ، فكذا بعدهما ، وقد روى عن عائشة انها قالت: فان كنت مستيقظة حدثني والا أضطجع، فهذا يدل على انه ليس بسنة ، وانه تارة كان يضطجع قبل ، وتارة بعد ، وتارة لايضطجع ، قال الزرقاني في "شرح الموطأ": قال الحافظ ابن عبدالبر: ولرواية مالك شاهد وهو حديث ابن عباس ان اضطجاعه كان بعد الوتر ، وقبل ركعتي الفجر ، فلا ينكر أن يحفظ ذلك مالك في حديث أبن شهاب ، وأنه لم يتابع عليه. قلت: الذي اشار اليه القاضي عياض رحمة الله عليه ليس بصحيح ، لان عامة اصحاب الزهري عن عروة مثل معمر ، وعمرو بن الحارث ، ويونس ، وابن ابي ذئب ، وشعیب بن ابی حمزة ، وعبدالرحمن بن اسحق ، والاوزاعی ، وعقيل ، قد خُالفوا مالكا، فذكروا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ، ومالك ، وحده عن الزهرى عن عروة ذكر الاضطجاع بعد الوتر ، و قبل ركعتي الفجر ، فمالك في طرف واحد ، وجمهور اصحاب الزهرى في طرف واحد ، فكيف يقدم رواية نفس واحدة على انفس كثيرة ، مع انهم كلهم عدول بل وقد قال مجد بن یحی الذهلی: أن روایة عامة أصحاب الزهری صواب

۱ - فی باب صلوة النبی صلی الله علیه وسلم فی الوتر ص ۱۲۰ ج ۱
 و اخرجه ایضا مسلم ص ۲۵۳ ج ۱، والترمذی ص ۲۳۲ ج ۱،
 واحمد ص ۱۸۲ ج ۲، والبیهتی ص ۲۶ ج ۲.

دون رواية مالك ، وقال ابوبكر بن الخطيب: ذكر مالك ان أضطجاعه كان قبل ركعتي الفجر ، وفي حديث الجماعة انه اضطجع بعدهما ، نحكم العلماء ان مالكا اخطأ ، واصاب غيره كذا قاله الامام ابن القيم ف "زاد المعاد" وقال البيهةى: والعدد اولى بالحفظ من الواحد ، وقال الحافظ في "الفتح" : واما مارواه مسلم من طريق مالك عن الزهرى عن عروة عن عائشة: انه صلى الله عليه وسلم ، اضطجع بعد الوتر ، فقد خالفه اصحاب الزهرى عن عروة فذكروا الاضطجاع بعد الفجر ، وهو المحفوظ ، ولم يصب من احتج به على ترك استحباب الاضطجاع انتهى . وما قال يحيى بن معين فليس مراده انه لوكان الاختلاف بحيث ان يكون الامام مالك في طرف، وجمهور اصحاب الزهرى في طرف ، فيقدم رواية مالك على سائر اصحابه ، بل مراده انه ان كان الاختلاف في اصحاب الزهرى بحيث ان جماعة من اصحابه في طرف ، وجماعة ومالكا ق طرف فيقدم رواية مالك ، لانه امام ثقة ثبت حافظ جليل ، فيرجح مالك هذا الطرف على الاخر ، وابن شهاب الزهرى ايضا ليس متفردا بهذه الرواية ، بل تابعه ابو الأسود عن عروة بن الزبير كما تقدم ، فالصحيح ، والصواب ، ان يكون الحديثان محفوظين ، فنقل امام الائمة مالك احدهما ، ونقل الباتون الاخر ، وفي "المنهاج شرح مسلم" ما ملخصه بزيادة يسيرة ، ان الاضطجاع بعد سنة الفجر سنة، لحديث ابى هريرة رواه ابوداؤد . والترمذي . على شرط الشيخين ، وهو حديث صريح في الاس بالاضطجاع، وإما حديث عائشة بالاضطجاع بعد الوتر، وقبل رکعتی الفجر ، الذی رواه مالك عن الزهری ، وكذا حديث ابن عباس ، المخرج في المؤطأ . والبيخاري . وابي داؤد

١ ــ المؤطأ في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر ص ١٦٢١=

وابن ماجة . فلا يخالف رواية الاضطجاع بعد ركعتى الفجر ، فانه لا يلزم من الاضطجاع قبلها ان لا يضطجع بعدها ، ولعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الاضطجاع بعدها فى بعض الاوقات بيانا للجواز ، فلعله كان يضطجع قبل وبعد ، واذا صح العديث فى الامر بالاضطجاع بعدها ، مع روايات الفعل الموافقة للامر به تعين المصير اليه ، واذا امكن الجمع بين الاحاديث لم يجز رد بعضها ، وقد امكن بطريقين اشرنا اليهما ، احدهما انه اضطجع قبل و بعد ، والثانى انه تركه بعد ، فى بعض الاوقات لبيان الجواز ، وقال الحافظ فى "فتح البارى": تقدم فى حديث ابن عباس ان اضطجاعه صلى الله عليه وسلم ، وقع بعد الوتر ، قبل صلوة الفجر ، ولا يعارض ذلك حديث عائشة ، لان المراد به نومه صلى الله عليه وسلم ، بين صلاة الليل و صلوة الفجر ، وصلوة الفجر ، وطوة الفجر ، وصلوة الفجر ، وضلوة الفجر ، وسلوة النه تلك الليلة لم يضطجع بين ركعتى الفجر ، وصلوة الصبح ، فيستفاد منه عدم الوجوب ايضاً .

واما حدیث ایی هریرة : فأخرجه ابوداؤدا والترمذی . وابن حبان . وابن حزم فی "المحلی" . حدثنا مسدد وابو كامل وعبیدالله ابن عمر بن میسرة قالوا حدثنا عبدالواحد حدثنا

به ۱۲۲ ج ۱ والبخارى في باب قراءة القرآن بعد الحدث ص ٣٠ ج ١ وابو داؤد في باب صلاة الليل ص ١٩٥ ج ١ ومسلم ص ٢٠٠ ج ١ ، وابن ماجة في باب ماجاء في كم يصلي بالليل ص ٩٨ ، قال العيني : في العمدة أخرجه ابن ماجة في الطهارة وهو سهو منه ، والله تعالى اعلم ، والبيهتي ص ٧ ج ٣ ، واحمد ص ٢٤٢ ، ٢٤٥ ، ٢٨٢ ج ١ .

١ ابو داؤد في باب الاضطجاع بعدها ص ٤٨٨ ج ١ والترمذى في باب ماجاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ص ٣٢١ ج ١ ،
 والبيهةي ص ٤٥ ج ٣ ، وابن حبان ، وهو في الموارد ص ١٦٦ وابن حزم في المعلى ص ١٦٦ج ٣ ، وذكره الحافظ في الاصابة ص ٢٠٥ ج ٧ من طريق الدارقطني ، وابن خزيمة ص١٦٧ ج ٢ ،

الاعمش عن ابى صالح عن ابى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا صلى احد كم الركعتين قبل الصبح، فليضطجع على يمينه، فقال له مروان بن الحكم: اما يجزى احدنا ممشاه الى المستجد، حتى يضطجع على يمينه، قال عبدالله في حديثه قال: لا، فبلغ ذلك ابن عمر، فقال: اكثر ابوهريرة على نفسه، قال: فقيل لابن عمر هل تنكر شيئا مما يقول، قال: لا ولكنه اجتر، وجبنا، قال فبلغ ذلك اباهريرة، قال: فما ذنبى ان كنت حفظت ونسوا، قال فبلغ ذلك اباهريرة، قال: فما ذنبى ان كنت حفظت ونسوا، واللفظ لابى داود. وقال الترمذي: حديث ابى هريرة، حديث مسن صحيح غريب، وقال النووى في "شرح مسلم": اسناده على شرط الشيخين، وقال هو في "رياض الصالحين": اسانده على فرط الشيخين، وقال هو في "رياض الصالحين": اسانده اصحيحة، وقال الشيخين، واخرج ابن ماجة مدثنا عمر بن هشام ثنا النظر بن شميل انبأ شعبة حدثنى سميل بن ابى صالح عن ابيه عن ابي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذ صلى ركعتى الفجر اضطجم.

فان قلت: فى سند الحديث المتقدم عبدالواحد بن زياد، وهومتكام فيه، فلا يصبح الامربه، وانما الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم الفعل، قلت: عبدالواحد بن زياد العبدى احد المشاهير، احتجا به فى الصحيحين، روى عن ابى اسحاق الشيبانى، وعاصم الاحول. والاعمش. وابى مالك الاشجعى. ويزيد بن ابى بردة وايوب بن عائذ. واسماعيل بن سميع. والحسن بن عبيدالله. وحبيب بن ابى عمرة. والجريرى. وصالح بن صالح بن حيى. وطلحة بن يحيى بن طلحة. وعبدالله بن عبدالله الاصم. وابى العميس. وعمان بن حكم الانصارى. وعمارة بن القعقاع. وعمروبن ميمون بن مهران. والعلاء بن المسيب. وكليب بن وائل. وجد بن ابى بن مهران. والعلاء بن المسيب. وكليب بن وائل. وجد بن ابى

۱ - ص ۸۵ ج ۱ ه

اسماعيل .وابي فروة مسلم بن سالم الجهني . ويزيد بن كيسان . ومعمر . وجماعة . وروى عنه ابن مهدى . وعفان . وعارم، ومعلى ابن اسد. ويونس بن محد. وابو همام . ويحيى بن حسان . وابو هشام المتخزومي . وموسى بن اسمعيل . وقيس بن حفص . وحرمي بن حفص . وأبو بكر بن أبي الأسود. ويحيى بن يحيى النيسا بورى . والحسن بن الربيع . وابوكامل فضيل بن حسين . وتتيبة بن سعيد . وابن ابي الشوارب . واسحاق بن ابي اسرائيل . و اخرون . قال معاوية بن صالح: قلت لابن معين ، من اثبت اصحاب الاعمش قال: بعد شعبة وسفيان ابومعاوية وبعده عبدالواحد. وقال عثمان الدارسي: قلت ليحيى عبدالواحد احب اليك او ابوعوانة ، قال : ابوعوانة ، وعبدالواحد ثقة، وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث ، وقال ابوزرعة وابو حاتم: ثقة ، وقال النسائي: ليس به بأس ، وقال العجلى: نقة حسن الحديث، وقال الدارقطني: ثقة مامون ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال ابن عبدالبر: اجمعوا لأخلاف بينهم ان عبدالواحد بن زياد ثقة ثبت، وقال ابن القطان: ثقة لم يعتل عليه بقادح ، هذا ملخص ماقاله الحافظ ابن حجر في " تهذيب تهذيب الكمال في اسماء الرجال". وقال الحافظ شمس الدين الذهبي في "ميزان الاعتدال": قال احمد وغيره : ثقة ، وحدث عنه مسدد ، وقتيبة وخلق ، وروى عثمان ايضاً: عن يحيى ثقة ، وقال: ليس به بأس انتهى. وقال الحافظ في "مقدمة فتح البارى": عبدالواحد بن زياد العبدى البصرى ، قال ابن معين : اثبت اصحاب الاعمش ، شعبة . وسفيان . ثم ابو معاوية . ثم عبدالواحد بن زياد . وعبدالواحد ثقة ، وابوعوانة احب الى منه ، ووثقة ابو زرعة . وابو حاتم . وابن سعد . والنسائي . وابو داؤد . والعجلي . والدارقطني . حتى قال ابن عبدالبر: لاخلاف بينهم انه ثقة ثبت انتهى . فان قلت : قال

الذهبي في "الميزان": قال القطان: ما رأيته يطلب حديثا بالبصرة، وبالكوفة قط، كنت اجلس على بابه يوم الجمعة بعد الصلاوة اذا كره حديث الاعمش ، لايعرف منه حرفا ، وقال الفلاس: سمعت اباداؤد، قال عمد عبدالواحد الى احاديث كان يرسلها الاعمش فوصلها ، يقول ثنا الاعمش ثنا مجاهد في كذا وكذا، وقال عثمان بن سعيد . سألت يحيى عن عبدالواحد بن زياد ، فقال: ليس بشيء انتهي . وقال ابن حجر في "تهذيب التهذيب ": قال صالح بن احمد عن على بن المديني سمعت يحبى بن سعيد يقول: ما رأيت عبدالواحد يطلب حديثا قط بالبصرة، ولا بالكوفة ، وكنا نجلس على بابه يوم الجمعة بعد الصلوة اذاكره حديث الاعمش، فلا يعرف منه حرفا ، وقال الحافظ في "مقدمة الفتح": وقد اشار يحيى القطان الى لينه ، فروى ابن المديني عنه انه قال: مارأيته طلب حديثا قط، وكنت اذاكره لحديث الاعمش فلا يعرف منه حرفا انتهى. وقال الشوكاني في واشرح المنتقى ان حديث الى هريرة من رواية عبدالواحد بن زياد عن الاعمش، قد تكلم فيه بسبب ذلك يحيى بن سعيد القطان. وابوداؤد الطيالسي . وهذا من روايته عن الاعمش ، وقد رواه الاعمش بصيغة العنعنة ، وهو مدلس .

و قلت: قال المعدث المباركفورى: نعم هو مدلس لكن عنعنته عن ابي صالح محمولة على الاتصال، قال الحافظ الذهبى: في "الميزان": وهو \_ اى الاعمش \_ يدلس، ربما دلس عن ضعيف، ولايدرى به، فعتى قال: نافلان، فلا كلام، ومتى قال: عن، تطرق اليه احتمال التدليس، الا في شيوخ له اكثر عنهم، كابراهيم. وابن وائل. وابي صالح السمان. فان روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال، انتهى. مانى التحفه ص ٣٢٢ ج ١، وان قيل ان في مديث ابي هريرة هذا مقال لانه من رواية عبدالواحد بن زياد، وهو وان كان من رواة الحسان، ولكن في حديثه عن الاعمش وحده مقال، كما قال حد الحسان، ولكن في حديثه عن الاعمش وحده مقال، كما قال حد الحسان، ولكن في حديثه عن الاعمش وحده مقال، كما قال حد الحسان، ولكن في حديثه عن الاعمش وحده مقال، كما قال حد الحسان، ولكن في حديثه عن الاعمش وحده مقال، كما قال حديث العسان، ولكن في حديثه عن الاعمش وحده مقال، كما قال حديث العسان، ولكن في حديثه عن الاعمش وحده مقال، كما قال حديث العسان، ولكن في حديثه عن الاعمش وحده مقال، كما قال حديث العسان، ولكن في حديثه عن الاعمش وحده مقال، كما قال حديث ولكن في حديثه عن الاعمش وحده مقال ، كما قال حديث العسان، ولمان في حديثه عن الاعمش وحده مقال ، كما قال حديث ولكن في حديثه عن الاعمش وحده مقال ، كما قال حديث ولكن في حديثه عن الاعمش وحده مقال ، كما قال حديث ولكن في حديثه عن الاعمش وحده مقال ، كما قال حديث ولكن في حديثه عن الاعمش وحده مقال ، كما قال حديث ولكن في حديثه عن الاعمش وحده مقال ، كما قال حديث ولكن في حديثه عن الاعمش وحديثه متا الاعمش وحديثه عن الاعمش وحديثه مقال ، كما قال حديث ولكن في حديثه عن الاعمش وحديثه متان الاعمش وحديثه متان الاعمش وحديثه و

قلت: وهذا غير قادح ، لانه كان صاحب كتاب، وقد احتج به الائمة الستة ووثقه احمد بن حنبل . وابو زرعة . وابو داؤد . وابن القطان . وابن سعد . وابو حاتم . والنسائى . والعجلى . وابن حبان . والدارقطنى . وقدروى عن ابن معين ما يعارض وابن حبان . والدارقطنى . وقدروى عنه التضعيف له ، وهو قوله السابق ، فيه ، من طريق من روى عنه التضعيف له ، وهو عثمان بن سعيد الدارمى المتقدم ، فروى عنه انه قال : ثقة ، وروى معاوية بن صالح عن يحيى بن معين انه صرح بان عبدالواحد من اثبت اصحاب الاعمش ، وقال الحافظ زين الدين العراقى : على ما نقله عنه الشوكانى ، وما روى عنه ، من انه ليس بثقة فلعله اشتبه على ناقله بعبدالواحد بن زيد ، وكلاهما بصرى ، قال الشوكانى : ومع هذا فلم ينفرد به عبدالواحد بن زياد ولا شيخه الشوكانى : ومع هذا فلم ينفرد به عبدالواحد بن زياد ولا شيخه الاعمش ، نقد رواه ابن ماجة ين رواية شعبة عن سهيل بن ابى

الحافظ في التقريب ص ٣٣٦، ولذا طعن شيخ الاسلام ابن تيمية ومن تبعه كالحافظ ابن القيم، في صحة هذاالحديث ، قلْت : عبدالواحد هذا من الثقات الاثبات ، وقد روى الشيخان عنه عن الاعمش كما في "الجمع بين رجال الصحيحين" لابن التيسراني ص١٣٩ ج ١ . وقد قال ابن معين : هواثبت اصحاب الا عمش بعد شعبة . ومنيان . وابي معاوية . كما نى التهذيب ص ١٣٥ ج ٦ واما ما قيل في تعليله ، انه اختلف في انه هل هذا من امرالنبي صلى ألله عليه وسلم ؛ او من قعله ؛ كما قال البيهتي ان كونه من فعله اولى ان يكون محفوظا ، وقال ابن تيمية: حديث ابى هريرة ليس بصحيح ، وانما الصحيح عنه الفعل لا الام بها ، و الامر تفردبه عبدالواحد بن زياد وغلط نيه ، فالجواب ان وروده من نعله صلى الله عليه وسلم لاينا في وروده من قوله ، فيكون عند ابي هريرة حديثان ، حديث الأمربه ، وحديث ثبوته من نعله ، على ان الكل يفيد ثبوت اصل الشرعية ، نيرد القول بكراهته ونني مشروعيته ، كما في المرعاة ص ١٧١

صالح عن ابيه ، الا انه جعله من فعله ، لامن قوله ، كما تقدم .

فان قلت : قال ابن القيم في "زاد المعاد" بعد ان ساق
حديث ابي هريرة ، سمعت ابن تيمية يقول": هذا باطل ، وليس
بصحيح ، وانما الصحيح عنه الفعل لا الامر بها ، والامر تفرد به
عبدالواحد بن زياد وغلط فيه انتهى .

قلت: ليس الامر كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية ، وليس فيه لائحة البطلان ، بل قوله رضى الله عنه بعيد عن الصواب ، وهذا خطأ اجتهادى منه ، والحق ان الحديث صحيح من جهة الاسناد ، وعبدالواحد بن زياد قد وثقه جماعه من الحفاظ والنقاد كما عرفت انفاً .

وقال ايضا الامام ابن القيم : في "زاد المعاد" قال ابو طالب : قلت لاحمد ثنا ابو الصلت عن ابي كريب عن ابي سهيل عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، انه اضطجع بعد ركعتى الفجر ، قال : شعبة لايرفعه ، قلت : فان لم يضطجع عليه شيء ، قال : لا ، عائشة ترويه . وابن عمر ينكره ، قال الخلال : و انبأنا المروزى ان ابا عبدالله قال : حديث ابي هريرة ، الله المروزى ان ابا عبدالله قال : حديث ابي صالح عن ابي هريرة ، قال : عبدالواحد وحده يحدث به ، وقال : ابراهيم ابن الحارث ان ابا عبدالله سئل عن الاضطجاع بعد ركعتى النجر ، قال : ما افعله : فان فعله رجل ، فحسن انتهى . فلو كان حديث عبدالواحد بن زياد عن الاعمش عن ابي مالح ، صحيحا عنده لكان اقل درجاته عنده الاستحباب ، هذا مالح ، صحيحا عنده لكان اقل درجاته عنده الاستحباب ، هذا

۱ و قال الامام ابن قدامة : في "المغنى" ص ۱۹۱۲/۷۹۳ ج ۱
 و يستحب ان يضطجع بعد ركعتى الفجر ، على جنبه الايمن ،
 و كان ابو موسى ورافع بن خديج وانس بن مالك يفعلونه ،
 و انكره ابن مسعود ، و كان القاسم وسالم و نافع لا يفعلونه ، =

آخر كلام ابن القيم .

قلت : وقد تقدم توثيق عبدالواحد بن زياد ، واتقانه عن الاعمش والله اعلم بالصواب .

آما حدیث عبدالله بن عمرو: فأخرجه احمد'. والطبرانی فی "الکبیر" عنه: ان رسول الله صلی الله علیه وسلم ، کان اذا صلی رکعتی الفجر ، اضطجع علی شقه الایمن ، و اسناد الطبرانی لیس فیه ابن لهیعة ، وهو فی اسناد احمد ، وبقیة رجاله موثقون ، و ان کان الخلف فی حیبی المعافری ، فقد وثق کذا فی "مجمع الزوائد" للهیشمی .

و حديث ابن عباس: اخرجه البيهقي المنحو حديث عبدالله

واختلف فيه عن ابن عمر ، وروى عن احمد أنه ليس بسنة لان ابن مسعود انكره ، ولنا ماروى ابو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا صلى احدكم ركعتى الفجر فليضطجع ، قال الترمذى : هذا حسن ، ورواه البزار فى "ومسنده"، و قال : على شقه الايمن ، وعن عائشة قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى ركعتى الفجر اضطجع على شقه الايمن ، متفق عليه ، هذا لفظ رواية البخارى ، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم فى قوله ونعله اولى من اتباع من خالفه كائنا من كان

ا - ص ۱۷۳ ج ۲ و حيبى بضم اوله ويايين من تحت الاولى مفتوحة ابن عبدالله بن شريح المعافرى المصرى صدوق يهم كما في التقريب ص ۱۳۲ .

۲ ... السنن الكبرى ص ١٥ ج ٣ ، من طريق الوراق عن شعبة عن موسلى بن أبي عائشة عن رجل عن سعيد بن جبير عن أبن عباس ، قال البيهتى : ورواه غيره عن موسى عن سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم منقطعا ، كذافى هذه الروايات ، وقد مقمى فى الحديث الثابت عن كريب عن ابن عباس سادل على ان اضطجاعه كان بعد الوتر ، وقد يحتمل ذلك ما احتمل رواية مالك والله اعلم انتهى . قلت : اما الطريق الاول ففيه رجل ==

ابن عمرو، وفيه انقطاع ، كذا في "نيل الاوطار" للعلاسة الشوكاني .

وآما الاثار فقد روى هذا الاضطجاع عن ابى هريرة . و ابى موسى الاشعرى وانس بن مالك ، ورافع بن خديج . قال الشيخ الامام ابو عد على بن احمد الشهير بابن حزم الظاهرى في "المحلى شرح المجلى": روينا من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البنانى ان ابا موسى الاشعرى ، و اصحابه كانو اذا صلوا ركعتى الفجر اضطجعوا ، ومن طريق الحجاج بن المنهال عن جرير بن حازم عن عد بن سيرين ، ان ابا رافع . وانس بن مالك . و ابا موسى . كانوا يضطجعون على ايمانهم اذا صلوا ركعتى الفجر انتهى . وقال ابن القيم فى "زاد المعاد" : قد ذكر عبد انتهى . ورافع بن خديج ، وانس بن مالك رضى الله عنهم ، موسى . ورافع بن خديج ، وانس بن مالك رضى الله عنهم ، كانوا يضطجعون بعد ركعتى الفجر ، ويأمرون بذلك انتهى .

۱ - عبدالرزاق فی ''المصنف'' ص ۲۶ ج ۳ ، واخرجه ایضا ابن ابی شیبة ص ۳۶۷ ج ۲ من طریق هشیم قال نا منصور عن ابن سیرین ح وعن ابن علیة عن ایوب عن جد، و رجال اسناده ثقات .

عبهول ، واما الثانى فهو منقطع ، ومع ذلك يضعفه فعل سعيد بن جبير ، اخرجه ابن ابى شيبة ص ٢٤٨ ج ٢ من طريق سفيان عن عطاء بن السائب عن القاسم بن ابى ايوب عن سعيد بن جبير قال : لا تضطجع بعد الركعتين قبل الفجر ، واضطجع بعد الوقر انتهيل ورجاله ثقات و عطاء بن السائب وان كان قد اختلط الا ان سفيان سمع منه قبل اختلاطه كما صرح العراق في "التقييد والايضاح" والحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح . قلت: وقد اخرج ابن خزيمة ص ١٦٨ ج ٢ من طريق ابى نضرة عن ابن عباس قال : زرت خالتي فوافقت ليلة النبي صلى الله عليه وسلم فذكر العديث، وقال : مم صلى ركعتين ثم اضطجع عليه وسلم فذكر العديث و اسناده صحيح .

وقال العراق: فمن كان يفعل ذلك اويفتى به من الصحابة ابو موسى ورافع بن خديج وانس بن مالك و ابو هريرة انتهى .

نان قلت : اخرج عبدالرزاق عن ابن جريج اخبرني من اصدق ان عائشة رضى الله عنها كانت تقول : ان الني صلى الله عليه وسلم ، لم يكن يضطجع لسنة ، ولكنه كان يدأب ليلته ، فيستريج ، وكذا رواه الطبراني عنها ، واخرج ابن ابي سيبة في "المصنف" عن زيد العمى عن الى صديق الناجى ، ان ابن عمر راى قوما اضطجعوا بعد ركعتي الفجر، فارسل المهم فنهاهم، فقالوا نريد بذلك السنة ، فقال ابن عمر : ارجع اليهم ، واخبرهم انها بدعة ، واخرج ايضا عن مجاهد ، قال صحبت ابن عمر في السفر والحضر ، فما رأيته اضطجع بعد ركعتي الفجر ، واخرج ايضا عن سعيد بن المسيب ، أن ابن عمر راى رجلاً يضطجع بعد الركعتين ، ففال : احصبوه ، واخرج ايضًا عن ابي المجلِّز قال : سألت ابن عمر عنها ، نقال : يلعب بكم الشيطان ، واخرج ايضا والطبراني في "الكبير" عن ابراهيم ، قال سئل عبدالله عن رجل يضع جنبه عند ركعتي الضيحي، قال مابال احدكم يتمرغ كتمرغ الحمار، هذا لفظ الطبراني ، ولفظ ابن ابي شيبة ، قال : قال ابن مسعود : مابال الرجِل اذا صلى الركعتين يتمعك كما تتمعك الدابة ، اوالحمار اذا سلم فقد فصل ، هذه الروايات كلها نقلتها من "مجمع الزوائد" للحافظ الهيشمي ، و "زادالمعاد" لابن القبم ، و"فتح البارى

١ - ص ١٢ ج ٢ .

٢ \_ وفي المصنف المطبوع "اليله".

۳ - ص ۲٤٩ ج ۲ والبههتی ص ۴۹ ج ۲ ، ونی اسناده زید العمی ،
 و هـ و ابن الحواری البصری ضعیف کما نی "التقریب"
 ص ۱۷۳ ، الا ان له طریق آخر .

شرح البخارى" و "نيل الاوطار شرح منتقى الاخبار". وأخرج الامام بهد فى "المؤطا" اخبرنا مالك اخبرنا نافع عن عبدالله بن عمر ، انه راى رجلا ركع ركعتى الفجر ، ثم اضطجع ، فقال ابن عمر : ماشانه ، فقال نافع فقلت : يفصل بين صلاته ، قال ابن عمر : اى فصل افضل من السلام ، وزاد رزين فى كتابه "تجريد الصحاح" قال الرجل فانها سنة ، قال : بل بدعة ، قال علا : وبقول ابن عمر نأخذ ، وهو قول ابى حنيفة "

قلت: حديث عائشة رضي الله عنها: لأ تقوم به حجة ، لان في اسناده راويا لم يسم ، فهو ضعيف لا يكون حجة ، ولان ذلك منها رضى الله عنها ظن ، وتخمين ، وليس بحجة ، وقد روت انه كان يفعله ، والعجبة في فعله ، وقد ثبت امره به ، فتأكدت بذلك مشروعيته ، واما الجواب عن رواية عبدالله بن مسعود ، وابن عمر رضي الله عنهما ، فهو من وجوه ، الاول ان في رواية ابن ابي شيبة زيد بن الحواري العمى البصري قاضي هراة ، وهو نختلف الاحتجاج به ، قال ابن معين : صالح ، وقال مرة : ضعيف يكتب حديثه ، وقال ابو حاتم : ضعيف يكتب حديثه ، وقال الدارقطني: صالح ، وضعفه النسائي ، وقال ابن عدى: لعلى شعبة لم يرو عن أضعف منه ، كذا في "سيزان الاعتدال". وفي "تقريب التهذيب" للحافظ ابن حجر : زيد بن الحواري ابو الحواري العمى البصري قاضي هراة ، يقال اسم ابيه مرة ضعيف من الخامسة انتهى. وفي رواية ابن ابي شيبة . والطبراني . ابراهيم عن عبدالله قال الحافظ الهيشمي في "مجمع الزوائد": ابراهيم لم يسمع من عبدالله انتهى. والثاني ان يحمل على

١ - قلت : قال الفاضل اللكنوى : نى التعليق المحجد ص ١٤٢ ، واظاهر الاحاديث القولية والفعلية تقتضى مشروعية الضجعة بعد وكعتى الفجر ، فلا اقل من ان يكون مستحباً ان لم يكن سنة ، .

انهما لم يبلغهما الاس بفعله ، وخفى عليهما ، والا لاسبيل لهما لانكاره ، قال ابن حجر في "الفتح": واما انكار ابن مسعود الاضطجاع وقول ابراهيم النخعي، هي ضجعة الشيطان، كما اخرجه آبن ابي شيبة ، فهو محمول على انه لم يبلغهما الامر بفعله انتهى. قلت: وهذا الوجه هو الحق، وهو احرى بالقبول، وقال العلامة على القارى في "شرح المؤطا لمحمد" على ما نقله عنه الفقيه ابن عابدين الشامي في "ردالمحتار": ولا يخفي بعد عدم البلوغ الى هؤلاء الاكابر الذين بلغوا المبلغ الاعلى ، 🚌 لاسيما ابن مسعود ملازم له صلى الله عليه وسلم ، حضَّراً و سفرا ، وابن عمر المتفحص عن احواله صلى الله عليه وسلم ، في كمال التتبع والاتباع ، انتهى . قلت : وهو غير مستبعد ، لان النبي صلى الله عليه وسلم ، انما كان يصلى ركعتى الصبح ، ويضطجع على جنبه الايمن بعدهما في بيته ، وابن عمر وابن مسعود رضى الله عنهما لم يكونا يحضران في ذلك الوقت عندالنبي صلى الله عليه وسلم ، وعائشة رط اعلم بحاله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت ، وقد اخبرت بفعله ، ورواية المثبت مقدم على الناف، كما هو سبين في موضعه ، والثالث ان يحمل على انهما حملاه على كونه للاستراحة لاللتشريع، اوحملا على كونه في البيت خاصا لا في المسجد ، قال على القارى: فالصواب حمل انكارهم على العلة السابقة من الفعل ، أو على فعله في المسجد بين اهل الفضل ، وليس امره صلى الله عليه وسلم على تقدير صحته صريحا ولا تلويحا على نعله في المسجد ، اذا الحديث كما رواه ابو داؤد . والترمذي . وابن حبان . عن ابي هريرة ، أذا صلى احدكم ركعتي الفجر ، فليضطجع على جنبه الايمن ، فالمطلق محمول على المقيد ، على انه لو كان هذا في المسجد شائعا في زمانه صلى الله عليه وسلم، لما كان يخفى على هؤلاء الاكابـر الاعيان انتهى. وقال ابن عابدين فى "ردالمحتار": بعد قول على القارى ، واراد بالمقيد مامر من قوله ، بعد ركعتى الفجر فى بيته ، وحاصله ان اضطجاعه عليه الصلاة والسلام ، انما كان فى بيته للاستراحة ، لا للتشريع ، وان صح حديث الامر بها ، الدال على ان ذلك للتشريع ، يحمل على طلب ذلك فى البيت فقط ، توفيقا بين الادلة والله اعلم انتهى . قلت : فيه مالا يخفى من البعد ، والرابع انه اختلف فيه على ابن عمر ، فروى من البعد ، والرابع انه اختلف فيه على ابن عمر ، فروى ابن ابي شيبة عنه ، فعل ذلك ايضا ، كما روى عنه انكاره ، فللعلماء في حكم هذا الاضطجاع اقوال .

الاول: انه مشروع على سبيل الاستحباب، قال الترمذى في "جامعه": وقد راى بعض اهل العلم ان يفعل هذا استحبابا انتهى. وممن كان يفعل ذلك او يفتى به من الصحابة قد تقدم اسماءهم، فليراجع، وسمن قال به من التابعين، مجد بن سيرين وعروة بن الزبير. كما فى "المنتقى"، وقال ابو عهد على بن حزم فى "المحلى": وذكر عبدالرحمن بن زيد فى "كتاب السبعة" انهم يعنى سعيد بن المسيب. والقاسم بن مجد بن السبعة" انهم يعنى سعيد بن المسيب. والقاسم بن مجد بن أب بكر وابا بكر هو ابن عبدالرحمن و خارجة بن زيد بن ثأبت. وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة وسليمان بن يسار. كانوا يضطجعون على ايمانهم بين ركعتى الفجر وصلاة الصبح انتهى. وممن قال به من الائمة الشافعى واصحابه، وقال العبنى فى "عمدة القارى شرح البخارى": ذهب الشافعى ، واصحابه الى انه سنة، وفى "زاد المعاد" واستحبها طائفة على الاطلاق سواء استراح وفى "زاد المعاد" واستحبها طائفة على الاطلاق سواء استراح وفى "فتح

۱ - ص ۲٤٧ ج ۲ من طريق 'هشيم قال اخبرنا غيلان بن عبدالله قال : رايت ابن عمر صلى ركعتى الفجر ثم اضطجح انتهى وغيلان بن عبدالله هو مولى قريش ذكره ابن حبان في الثقات.

العلام" للشيخ زكرياء الانصارى ، و فيه من الاضطجاع بين ركعتى الفجر ، وصلوة الصبح ، والحكمة فيه ان لا يتوهم ان صلاة الصبح رباعية ، فان لم يفصل بالاضطجاع فصل بكلام ، او تحول من مكانه ، واستحب البغوى في "شرح السنة" الاضطجاع بخصوصه انتهى .

والثانى: ان الإضطجاع بعدهما ، واجب مفترض ، لابد من الاتیان به ، و هو قول ایی محد بن حزم الظاهری ، كما قال في "المحلى شرح المجلى" كل من ركع ركعتي الفجر، لم يجز له صلوة الصبح الابان يضطجع على جنبه الايمن ، بين سلامه من ركعتى الفجر ، وبين تكبيره لصلاة الصبح ، فان لم يصل ركعتي الفجر ، لم يلزمه ان يضطجع ، فان عجز عن الضجعة على اليمين لخوف او مرض ، او غير ذلك ، اشار الى ذلك حسب طاقته ، مم قال: بعيد هذا ، فال على : قد او ضيحنا ان امر رسول الله صلى الله عليه وسلم كله على الفرض ، حتى ياتى نص آخر او اجماع متيةن على انه ندب ، فنقف عنده ، واذا تنازع الصحابة رضي الله عنهم ، فالرد الى كلام الله وكلام رسوله صلَّى الله عليه وسلم انتهى . واليه جنح العلامة الشوكاني فقال في "نيل الاوطار": في آخر بحث الاضطجاع ، وعلمت بما اسلفنالك من ان تركه صلى الله عليه وسلم ، لا يعارض الامر، ، للامة الخاص بهم ولاح لك قوة القول بالوجوب انتهى . قلت: والجواب من حديث ابي هريرة ، بان الامر فيه للاستحباب ، لا للوجوب ، وبانه صلى الله عليه وسلم، لم يداوم عليها ، فكيف تكون واجبة ، فضلا عن كونها شرطاً لصحة صلاة الصبح ، قال ابن القيم : في كتاب "الهدى" : واما ابن حزم ، ومن تابعه ، فانهم يوجبون هذه الضجعة ، ويبطل ابن حزم صلاة من لم يضطجعها ، بهذا الحديث ، وهذا مما تفردبه

عن الامة ، ثم قال: بعيد هذا ، وقد غلا في هذه الضجعة ، طائفتان فاوجبها جماعة من اهل الظاهر ، وابطلوا الصلاة بتركها كابن حزم انتهى . وقال الحافظ في "الفتح": باب من يحدث بعد الركعتين ولم يضطجع ، اشار بهذه الترجمة الى انه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها ، وبذلك احتج الائمة على عدم الوجوب ، وحملوا الامر الوارد بذلك في حديث ابي هريرة ، عند ابي داؤد . وغيره على الاستحباب ، وافرط ابن حزم ، فقال: يجب لكل احد ، وجعله شرطا لصحة صلاة الصبح ، ورد عليه العلماء بعده انتهى ملخصا .

والثالث: انه بدعة ، ومكروه وسمن قال به من الصحابة ، ابن مسعود. وابن عمر. على اختلاف عنه ، وتقدست الروايات المروية عنهما ، وسمن كره ذلك من التابعين الاسود بن يزيد. وابراهيم انتهى . وقال : هى ضجعة الشيطان ، وسعيد بن جبير ، ومن الائمة ، مالك بن انس ، وحكاه القاضى عياض عنه وعن جمهور العلماء ، كذا فى "عمدة القارى" وقال ابن القيم فى جمهور العلماء ، كذا فى "عمدة القارى" وقال ابن القيم فى وتوسط فيها مالك وغيره ، فلم يروا بها بأسا لمن فعلها راحة ، وكرهو ها لمن فعلها استناناً ، ثم قال : والذين كرهوا منهم من احتج بآثار الصحابة ، كا بن عمر وغيره ، حيث كان يحصب من فعلها انتهى .

قلت: ما قاله هذه الجماعة هو غلط بين ، وما قاله نجم الأئمة مالك بن انس ، ليس هو امرا متوسطاً ، بل فيه انحطاط عن الدرجة العليا ، الى الدرجة السفلى ، وما قاله ابن مسعود . وابن عمر رضى الله عنهما ، فهو ليس بحجة ، لانه خالفهما ابو هريرة ، و عائشة . وغير واحد من الصحابة ، ومعهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو واجب الاتباع ، قال الله تعالى : لقد

كان لكم في رسول الله اسوة حسنة (الممتحنة ٦) وقد تقدم الكلام في هذه الآنار.

والرابع: انه خلاف الاولى ، قال الحافظ في "الفتح": واخرج ابن ابى شيبة عن الحسن بانه كان لا يعجبه الاضطجاع، فقلت: هذا أيضا خلاف الظاهر، بل الظاهر، انها سنة او مستحبة لقيام الادلة على ذلك.

والتخامس: ان يستحب فعله في البيت دون المسجد، قال التحافظ في "شرح البتخارى": و ذهب بعض السلف الى استحبابها في البيت، دون المسجد، وهو محكى عن ابن عمر وقواه بعض شيوخنا، بانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، انه فعله في المسجد، وصح عن ابن عمر، انه كان يحصب من بفعله في المسجد، اخرجه ابن الى شيبة.

قلت: لا شك ان الضجعة في البيت اولى و افضل، كما ان الداء السنن في البيت اكمل ، لكن هذا لايستلزم ان الضجعة في المسجد لاتفضى الى درجة الاستحباب ، بل هي تابعة لركعتي الصبح ، ان ركعهما في البيت اضطجع هنا ، وان ركعهما في المسجد اضطجع فيه ، وان خالف لايضره لانه ليس فيها تحديد بموضع دون موضع ، بل يحصل السنة باتيان الفعل سواء كان في البيت ، اي المسجد ، وان كان في البيت افضل و اكمل .

والسادس: التفرقة بين من يقوم بالليل، فيستحب له ذلك للاستراحة، وبين غيره، فلا يشرع له، فلا يضطجع بعد ركعتى الفجر لانتظار الصلوة، الا ان يكون قام الليل فيضطجع استجماماً لصلاة الصبح فلا بأس، وبه جزم الحافظ ابوبكر ابن العربي المالكي، قال الحافظ في "الفتح": وحملوا الام الوارد بذلك في حديث الى هريرة، عند الى داؤد وغيره، على الاستحباب، وفائدة ذلك، الراحة والنشاط لصلاة الصبح،

وعلى هذا لا يستحب ذلك الا للمجتهد، وبه جزم ابن العربى انتهى . قات : ويشهد لهذا القول ، مارواه الطبراني . وعبدالرزاق عن عائشة ام المؤمنين رضى الله تعالى عنها ، لكن تقدم ما في هذا الاستدلال من وهن وضعف ، فلا تقوم به الحجة .

والسابع: ان الاضطجاع لبس مقصوداً لذاته ، وانما المقصود الفصل بين ركعتى الفجر، وبين الفريضة ، روى ذلك البيهةى ، عن الشافعى قال الحائظ فى "الفتح": وقيل ان فائدتها الفصل بين ركعتى الفجر ، وصلوة الصبح ، وعلى هذا فلا اختصاص ، ومن ثم فال الشافعى : تتادى بكل ما يحصل به الفصل من مشى ، وكلام ، وغيرهما ، حكاه البيهقى انتهى . وفيه ان الفصل يحصل با قعود ، والنحويل ، والتحدث ، وليس بمخنص بالاضطجاع ، فلذا قال الحافظ ابن حجر فى "الفنح": المختار انه سنة لظاهر حديث ابى هريرة ، وقال ابو هريرة : راوى الحديث ، ان الفصل بالمشى الى المسجد لا يكفى انتهى . فهم الصنجة الفهجة بخصوصها ، ولفهمه ، راوى الحديث ، فهم ان الفجعة بخصوصها ، ولفهمه ، راوى الحديث ، فهم ان السنة الضجعة بخصوصها ، ولفهمه ، رية .

ومن جملة الاجوبة التي اجاب بها النافون لمشروعية الاضطجاع ، ان احاديث الباب ليس فيها الامر بذلك ، انما فيها فعله المعجرد ، وهو انما يدل على الاباحة ، عند مالك وطائفة قال الحافظ ابن الفيم في "الهدى" : وقد يقال ان عائشة رضى الله عنها ، روت هذا ، وروت هذا ، فكان يفعل هذا تارة وهذا تارة ، فايس في ذلك خلاف فانه المباح انتهى . والجواب منع كون فعله ، لايدل الا على الاباحة ، والسند ان قوله تعالى : ما تتاكم الرسول فيخذوه (الحشرسه) و قوله تعالى : فاتبعونى ، ألى عمرانسه ) يتناول الافعال ، كما يتناول الاقوال ، وقد ذهب جمهور العلماء واكابرهم ، الى ان فعله صلى الله عليه الله عليه

وسلم ، يدل على الندب ، وهذا على فرض انه لم يكن في الباب الا مجرد الفعل، و قد عرفت ثبوت القول من وجه صحيح، كذا في ''شرح المنتقى" للعلامة الشوكاني . وفيه ايضا ، ومن الاجوبة التي ذكروها ، انه اختاف في حديث الى هريرة المذكور هل من امر النبي صلى الله عليه وسلم ، او من فعله ، كما تقدم ، وقد قال البيهةي : ان كونه من فعله اولى ، ان يكون محفوظاً ، والجواب عن هذا الجواب ، ان وروده من فعله صلى الله عليه وسلم لا ينافي كونه ورد من قوله ، فيكون عند ابي هريرة حديثان ، حديث الأمر به ، وحديث ثبوته من فعله ، على ان الكل يفيد ثبوت اصل الشرعية ، فيرد نفى النافين، ومن الاجوبة التي ذكروها ، أن أبن عمر لما سمم أبا هريرة ، يروى حديث الامربه ، قال : اكثر ابو هريرة على نفسه ، والجواب عن ذلك ، ان ابن عمر "سئل هل تنكر شيئاً سما يقول ابو هريرة ، فقال : لا ، وإن ابا هريرة قال : فما ذنبي أن كنت حفظت ، ونسوا ، وقد تبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ، دعاله بالحفظ

و اما تقييد الاضطجاع على جنيه الايمن ، فقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" : ومن ذهب الى ان المراد به الفصل ، لا يتقيد بالايمن ، ومن اطلق قال يختص ذلك بالقادر ، و اما غيره فهل يسقط ، او يومى بالا ضطجاع ، اويضطجع على الايسر ، لم اقف فيه على نقل ، الا ان ابن حزم قال : يومى ولا يضطجع على الايسر اصلاً انتهى . وقال ابن حزم فى "المحلى" : فان عجز عن الضجعة على اليمين لخوف ، او مرض ، او غير ذلك ، عجز عن الضجعة على اليمين لخوف ، او مرض ، او غير ذلك ، اشار الى ذلك حسب طاقته انتهى . وقال الشوكانى : فى "النيل" : والتقييد فى الحديث بان الاضطجاع كان على الشق الايمن ، يشعر بان حصول المشروع لايكون الا بدذلك ، لا

بالا ضطحاع على الجانب الايسر، ولا شك فى ذلك مع القدرة ، واما مع التعذر فهل يحصل المشروع بالاضطحاع على الايسر، الم لا ، بل يشير الى الاضطحاع على الشق الايمن، جزم بالثانى ابن حزم ، وهو الظاهر انتهى . و فى اضطحاعه على شقه الايمن سر" وحكمة ، قال الحافظ الامام ابن القيم فى "زادالمعاد": ان القلب معلق فى الجانب الايسر ، فاذا نام الرجل على الجنب الايسر استثقل نوما ، لانه يكون فى دعة ، واستراحة ، فيثقل نومه ، فاذا نام على شقه الايمن ، فانه يقلق ، ولا فيشترق فى النوم ، لقلق القلب ، و طلبه مستقره ، وميله اليه .

\* القصل الرابع: في التكلم بعد ركعتى الفجر ، اما التكام بكلام لا بد منه ، او الكلام المباح بعد سنة الفجر ، فلا بأس به .

روى الشيخان! و ابو داؤد . عن عائشة قالت : كان النبى صلى الله عليه وسلم ، اذا صلى ركعتى الفجر ، فان كنت مستيقظة ، حدنتى ؛ والا اضطجع ، واللفظ لمسلم . وروى الدارمي . والترمذي عنها قالت : كان النبى صلى الله عليه وسلم ، اذا صلى ركعتى الفجر ، فان كان له الى حاجة كلمنى ، و الاخرج الى الصلاة ، قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، و قد كره بعض اهل العلم من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ، وغيرهم ، الكلام بعد طلوع الفجر ، حتى يصلى صلاة الفجر ، الا ما كان من ذكر الله ، او ما لابد منه ، وهو قول

۱ - البخارى فى باب من تحدث بعد ركعتى الفجر ص ١٥٥ ، ومسلم ص ١٥٥ ج ١ ، وابو داؤد فى باب الاضطجاع بعدها ص ١٦٨
 ج ١ ، و ايضا البيهتى ص ١٥ ج ٣ ، و ابن خزيمة ص ١٦٨
 ج ٢ .

۲ - آلدارمی نی باب الکلام بعد رکعتی الفجر ص ۳۷۷ ج ۱ ،
 والترمذی نی باب ما جاء نی الکلام بعد رکعتی الفجر ص ۳۲۱
 ج ۱ ، و ابن ابی شیبة ص ۲٤٩ ج ۲ .

احمد و اسحاق وقال النووى في "المنهاج شرح مسلم بن الحجاج": فيه دليل على اباحة الكلام بعد سنة الفجر ، وهو مذهبنا ، ومذهب مالك والجمهور ، وقال القاضى : وكرهه الكوفيون ، وروى عن ابن مسعود و بعض السلف ، انه وقت الاستغفار ، والصواب الاباحة ، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وكونه وقت استحباب الاستغفار ، لا يمنع من الكلام انتهى وقال القسطلاني في "ارشاد السارى" : و فيه انه لابأس بالكلام المباح بعد ركعتى الفجر ، قال ابن العربى : ليس في السكوت في ذلك الوقت فضل ماثور ، الما ذلك بعد صلاة الصبح الى طلوع الشمس .

قلت: السكوت بعد صلاة الصبح ، اى فرضه الى طلوع الشمس ، والجلوس فى مصلاه بذكر الله تعالى ، الذى اشار اليه ابن العربى له فضل ماثور ، رواه الترمذي ". و ابو داؤد ".

١ حتى قال بعض اهل العلم من الحنفية . ببطلان الركعتين ،
 ان تكلم بعد ركعتى الفجر كما ق "الدر المختار" .

٢ ... اخرجه ابن ابي شيبة ص ٢٤٩ ج ١ وهو قول سعيد بن جبير والنخعي وغيرهما .

٣ ـ نى باب ما ذكر مما يستحب فى المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ص ١٠٥ ج ١ من طريق ابى ظلال هلال بن ابى هلال او ابن ابى مالك ، وهو ضعيف ، وحسنه الترمذى لتعدد طرقة والله اعلم .

الترجه ابو داؤد في باب القصص ص ٣٦٦ ج ٢ ، من طريق موسى بن خلف العمى عن تتادة عن انس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن اتعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلوة الغداة حتى تطلع الشمس احب الى من ان اعتق اربعة من ولد اسماعيل الحديث ، و في اسناده موسلى بن خلف ، استشهد به البخارى ، واثنى عليه غير واحد من المتقدمين ، وتكلم فيه ابن حبان ، قاله المنذرى في "تلخيص السنن" ص ٢٥٦ ج ه . وقال الحافظ في "التقريب" : صدوق حت

و ابو يعلى الموصلى ، وابن ابى الدنيا . عن انس بن مالك ، ورواه ابو داؤدا . و احمد بن حنبل . و ابو يعلى . عن سهل بن معاذ عن ابيه ، ورواه البيهتي . و احمد . والطبراني . عن ابى اماسة ، ورواه الطبراني . في "الاوسط" عن عبدالله بن

- له اوهام ، واخرجه ابويعلى فى "مسنده" قال : حدثنا ابو ربيع الزهرانى نا حماد عن يزيد الرقاشى عن انس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عايه وسلم : لان اجلس مع قوم يذكرون الله من غداة الى ان تطلع الشمس احب الى مما طلعت عليه الشمس ، و اخرجه ايضا من طريقه ، بلقظ لان اجلس مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر الى ان تغرب الشمس احب الى من ان اعتق ممانية من ولد اسماعيل انتهى و استاده حسن .
- ۱ ابو داؤد فی باب صلوة الضحی ص ۱۹ ج ۱ ، و احمد ص ۱۹۹ ج ۳ ، و ابو یعلی ص ۱۷۱ ج ۱ ق ، قال البیهتی ص ۹۱ ج ۳ ، و ابو یعلی ص ۱۷۱ ج ۱ ق ، قال المنذری فی "الترغیب" : ص ۲۱۰ ج ۱ رواه النلائة من طریق زبان بن فائد عن سهل ، وقد حسنت وصححها بعضهم انتهی ، قلت : فیما قاله ههنا ففیه نظر ، لائه من طریق زبان عن سهل بن معاذ و هما ضعیفان ، وقد قال : فی تلخیص السنن ص ۱۸ ج ۲ سهل بن معاذ بن انس ضعیف ، والراوی عنه زبان بن فائد الحمراوی ضعیف ایضا انتهی .
- ۲ سلم اجده فی السنن الکبری ، و اخرجه احمد ص ۲۵۵ ج ه من طریق علی بن زید عن ابی طالب الضبعی عنه ، وعلی بن زید ضعیف ، و فی "المسند" علی بن یزید و هو تصحیف ، وابو طالب و ثقه ابوزرعة و ابن حبان کما فی الجرح والتعدیل ص ۳۹۷ ج ؛ ق ۲ و تعجیل المنفعة ص ۴۹۱ ، و اما قول المنذری فی الترغیب ص ۲۲۰ ج ۱ ، استاده حسن ، فنی تحسینه نظر کما لا یخفیل . واخرجه احمد ایضاً ص ۲۲۱ ج م و واسناده حسن ان شاء الله .
- ٣ ـ قال المنذرى: اسناده جيد واخرجه ابو نعيم في اخبار اصبهان ص ٢٨٤ ج ٢ .
- ١٠ قال المنذرى : رواته ثقات الا الفضل بن الموفق نفيه كلام .

عمر ، ورواه الطبراني عن عتبة بن عبد ، ورواه ابويعلى . والطبراني . عن عائشة ام الموسنين ، ورواه الترمذي في المعوات من "جامعه" عن عمر بن الخطاب ، و رواه البزار . وابو يعلى . و ابن حبان" . في "صحيحه" عن ابي هريرة ، ورواه مسلم" . وابر داؤد . والمترمذي . والنسائي . وابن خزيمة . في "صحيحه" والطبراني . عن جابر بن سمرة ، كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ونحن نقتصر على الروايتين ، الاولى ، عن انس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله عليه وسلم : "من صلى الصبح في جماعة ، ثم قعد ملى الله عليه وسلم : "بن صلى الصبح في جماعة ، ثم قعد يذكرالله ، حتى تطلع الشمس ، ثم صلى ركعتين ، كانت له كاجر حجة وعمرة" ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "تامة تامة تامة تامة" ، واللفظ للترمذي . والثانية عن جابر بن مسمرة رضى الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم ، اذا مسمرة رضى الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم ، اذا

۱ ـ قال المنذرى : بعض رواته مختلف فيه ، وللحديث شوا هد كثيرة .

ب ـ ذكره الترمذى فى احاديث شى من ابواب الدعوات بعد باب ص ٢٧٥ ج ؛ ، وقال: فيه حماد بن ابى حميد و هو ضعيف الحديث . ب ـ و هو فى "موارد الظمآن" ص ١٦٥ من طريق حامد بن اسماعيل

عن حميد بن صحر عن المقبرى عن أبي هريرة . والمقبرى هو سعيد بن أبي سعيد ثقة الا أنه قد اختلط قبل موته بارئع سنين ، وأما حامد بن اسماعيل ، فالصواب حاتم بن اسماعيل ، كما صرح الحافظ في التهذيب ص ١٨ ، ج ٢ .

٤ ـ مسلم ص ٢٣٠ ج ١ وابدو داؤد في باب صلاة الضحى ص ٢٩٨ ، والترمذي في آخر كتاب الصلوة ص ٢٠٥ ج ١ والمسائى في باب قعود الامام في مصلاه ص ١٥٩ ج ١ ، و احماد ص ٨٨ ، ٨٩ ج ٥ .

ه ـ و في المطبوع تربع نقلا عن المنذرى ، والتصويب من مسلم ، و ابى داؤد وغيرهما .

لمسلم ، و لابن خزيمة في "صحيحه" عن سماك انه سأل جابر ابن سمرة ، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يصنع اذا صلى الصبح ، قال : كان يقعد في مصلاه ، اذا صلى الصبح ، حتى تطلع الشمس .

فأن قلت كيف التوفيق ، بين رواية عائشة هذه ، وبين رواية عائشة ، التى اخرجها ابو داؤد في "سننه" من طريق مالك عن سالم الى النضر عن الى سلمة بن عبدالرحمن عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، اذا قضى صلاته من آخر الليل نظر ، فان كنت مستيقظة حدثنى ، وان كنت نائمة ايةظنى ، وصلى الركعتين ، تم اضطجع ، حتى يأتيه المؤذن ، فيؤذنه بصلاة الصبح ، فيصلى ركعتين خفيفتين ، ثم يخرج الى الصلاة ففيه ان كلامه صلى الله عليه وسلم ، لعائشة كان بعد فراغه من صلاة الليل ، وقبل ان يصلى ركعتي الفجر ، قلت التوفيق بين الحديثين ، بان كلامه صلى الله عليه يصلى الله عليه يصلى الله عليه يصلى الله عليه الله عليه عليه الله عليه وسلم ، لها تارة كان قبل ركعتى الفجر ، وتارة كان بعد هما ، فلا تعارض بينهما .

وما روى الطبرانى فى "الكبير" عن عطاء قال خرج ابن مسعود على قوم يتحدثون بعد الفجر ، فنها هم عن العديث ، وقال : انما اجبتم للصلاة ، فاما ان تصلوا ، واما ان تسكتوا ، وكذا رواه فيه عن ابي عبيدة " بن عبدالله بن مسعود . فجوابه

١ - باب الأضطجاع بعدها ص ٤٨٨ ج ١ .

٢ - و في المطبوع مالك عن ابي سلمة ، وهو خطأ ظاهر من الناسخ .

۳ - وقال الهیشمی: ص ۲۱۹ ج ۲ رواه الطبرانی فی الکبیر ، وعطاء
 لم یسمع من ابن مسعود وبقیة رجاله ثقات ، قلت : واخرجه ابن
 ابی شیبة ص ۲۱۹ ج ۲ ، وعبدالرزاق ص ۲۰ ج ۳ .

٤ - اخرجه ابن ابى شيبة ص ٢٥٠ ج ٢ ، وعبدالرزآق ص ٦١ ج ٢ والطبرانى فى "الكبير" كما فى الزوائد .

بان هذين الاثرين ليسا بمتصلين ، عطاء لم يسمع من ابن مسعود ، وكذا ابوعبيدة ، لم يسمع من ابيه عبدالله بن مسعود ، وان كان بقية رجاله ثقات ، كذا في "مجمع الزوائد" وان صح فيحمل على ان القوم المتحدثين ، لعلهم يتكلمون يمالا يجدى نفعاً ، فنها هم عن ذلك ، لان ترطيب اللسان بذكر الله تعالى ، هو خير من كثرة الكلام ، وزيادة المقال ، وأن لم يرطب اللسان بذكراته فالمسكوت اولى من هذا القيل والقال ، لينجو عن محاسبة يوم الحساب ، والسكوت عن مثل هذا ليس بمخنص في هذالوقت المبارك ، بل لابد في جميع الاوقات ، وان لم يرد هذا لمعنى ، فنقول : أن التحديث بالكلام المباح ، ثابت من الشارع ، فلا يوازن م كلام الصحابة موازنة كلام الشارع. قال الشوكاني في "النيل": وفي تحديثه صلى الله عليه وسلم ، لعائشة بعد ركعتي الفجر دليل على جواز الكلام بعدهما ، واليه ذهب الجمهور ، وقد روى عن ابن مسعود انه كره ، روى ذلك الطبراني عنه ، وبمن كرهه من التابعين سعيد بن جبير . وعطاء بن ابي رباح . وحكى عن سعيد بن المسيب، وقال ابراهيم النخعي : كانوا يكرهون الكلام بعد الركعتين ، وعن عثمان بن ابي سليمان قال : اذا طلع الفجر فليسكتوا وان كانوا ركباناً ، وأن لم يركعوهما فليسكتوا انتهى .

\* الفصل الخامس: في الادعية المأثورة ، بعد ركعتي الفجر ،

اخرج ابو یعلی: عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يصلى ركعتين قبل طلوع الفجر ، ثم يقول: 

(اللهم رب جبرئيل ، وسيكائيل ، ورب اسرافيل ، ورب محمد ،

١ ـ قال الحافظ: في الفتح ص ٣٥ ج ٣ لايثبت عنه.

٧ .. قال العينى : في العمدة ص ٢٢٠ ج ٧ ، والقول الأول بشهادة السنة الثابتة له ، ولا قول لاحد مع السنة .

اعوذبك من النار" ثم يخرج الى صلاته ، وفيه عبيدالله بن أبي حميد ، قال الهيثمي : متروك كذا في "مجمع الزوائدا" وقال الذهبي : همو عبيدالله بن احمد القاضي ، وابو حميد كنية ابيه احمد ، وعبيدالله هذا من مشائخ قاضي ابي يعلى ، وثقه الخطيب ، لكنه معتزلي ، واخرج الطبراني في "الكبير" عن اسامة بن عمير انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ركعتي الفجر ، فصلي قريباً منه ، فصلي ركعتين خفيفتين ، فسمعته يقول: "رب جيرئيل ، وميكائيل ، واسرافيل ، ومحمد ، اعو ذبك من النار" ثلاث مرات، وفيه عبادبن سعيد، قال الذهبي في "الميزان": عباد بن سعيد عن مبشر ، لاشكى ، لكن قال الهيشمى في "مجمع الزوائد" قلت: قد ذكره ابن حبان في الثقات.

وذكر الامام النووى في "كتاب الاذكار" روينا في"كتاب ابن السني" عن ابي المليح واسمه عامر بن اسامة عن ابيه رضي الله عنه ، انه صلى ركعتي الفجر، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، صلى قريبًا سنه، ركعتين خفيفتين، ثم سمعته يتول: و هو جالس، اللهم رب جبرئيل، واسرافيل وميكائيل ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم ، اعوذبك من النار ثلاث مرات.

واورد الامام الغزالي في كتاب ''احياء علوم الدين''' الباب الثالث ، في ادعية ماثورة ، فمنها دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بعد ركعتي الفجر ، قال ابن عباس رضي الله عنه :

۱ - ص ۲۱۹ ج ۲ ۰

۲ - ابن السنى ص ۲۹ وفي اسناده يحيى بن ابي زكريا الغساني، وهو ضعيف، وفي أسناده ايضا من لايعرف، وفي العطبوع من ابن السي، عن مبشر بن ابى مليح عن ابيه رضى الله عنه الخ والصحيح عن مبشر عن ابى المليح عن ابيه، كما في النسخة ابن السني المخطية، وكما ذكره النووى في الاذكار ص ٤٠ .

۳ - ص ۳۲۲ ج ۱ ،

بعثني العباس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاتيته محسيا ، و هو في بيت خالتي ميمونة، نقام يصلي من الليل، فلما صلى ركعتين قبل صلوة الفجر، قال: "اللهم اني اسألك رحمة من عندك، تهدى بها قابي، وتجمع بها شملي، وتلم بها شعثي ، وترد بها الفتن عني ا و تصلح بها دینی ، وتحفظ بها غائبی ، و ترفع بها شاهدی ، و تزکی بها عملي، وتبيض بها وجهى، وتلهمني بها رشدى ، وتعصمني بها منكل سوء، اللهم اعطني ايماناً صادقا ، ويقيناً ليس بعده كفر، ورحمة انال بها شرف كرامتك في الدنيا والاخرة ، اللهم اني أسألك القوز عندالقضاء ، ومنازل الشهداء ، وعيش السعداء ، والنصر على الاعداء ، ومرافقة الانبياء، اللهم اني انزل بك حاجتي، وان ضعف رأيي، وقلت حيلتي، وقصر عملي، وافتقرت الى رحمتك، فأسألك يا قاضي الامور ، وياشافي الصدور ، كما تجير بين البحور ان تجيرني من عذاب السعير، ومن دعوة النبور، ومن فتنة القبور ، اللهم ما قصرعنه رأبي ، وضعف عنه عملي ، ولم تبلغه نيتي، وامنيتي من خير وعدته احداً من عبادك، او خير أنت معطيه احداً ،ن خلقك ، فاني أرغب اليك فيه ، وأسألكه يا ربالعالمين اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين، ولامضلين، حربا لاعدائك، وسلما لاوليائك، نحب محبك من اطاعك من خلقك، و نعادى بعداوتك من خالفك من خلقك ، اللهم هذا الدعاء وعليك الاجابة ، وهذا الجهد ، وعليك التكلان ، "وانا ته وانا اليه راجعون ٢٠٠٠ ، ولا حول ولاقوة الا بالله العلى العظيم ، ياذا الحبل الشديد، والامر الرشيد، أسألك الامن يوم الوعيد ، والجنة يوم التخلو دمع المقربين الشهود، والركع السجود، والمونين بالعهود، انك رحيم ودود، وأنت تفعل ماتريد، سبحان الذي لبس العز وقال

ر و في المطبوع تصحيف والتصويب من الاحياء .

٧ ـ كذا في الاصل وليس ذلك في ابن خزيمة .

به ، سبحان الذي تعطف بالمجد وتكرم به، سبحان الذي لاينبغي التسبيح الاله، سبحان ذي الفضل والنعم، سحبان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه ١، اللهم اجعل لى نورا في قلبي، ونورا في قبري، ونورا في سمعي ونوراً في بصري، ونوراً في شعري، ونوراً في بشرى ونوراً في لحمى ، ونوراً في دمى، ونوراً في عظامی ، ونوراً من بین یدی ونوراً من خلفی ، ونوراً عن یمینی ونوراً عن شمالي ونوراً من فوق ، ونوراً من تحتى ، اللهم زدني نوراً ، وأعطني نوراً ، واجعللي نوراً ، والحديث لم يخرجه الحافظ زين الدين العراق في كتابه "المغنى عن حمل الاسفار في تخريج ما في الاحياء من الاخبار" قلت: اخرج مسلم ". وابو داود . مختصرا من حدیث ابن عباس أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فصلى ركعتين ، فأطال فيهما القيام ، والركوع ، والسجود ، ثم انصرف فنام حتى نفخ ، ثم فعل ذلك ثلاث مرات ست ركعات ، كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الايات ، ثم اوتر بثلاث ، فأذن المؤذن فخرج الى الصلاة وهو يقول : اللهم اجعل في قلبي نورا ، وفي لساني نورا ، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصرى نوراً، واجعل من خلفي نورا ، ومن امامي نورا ، واجعل من فوق نورا ، ومن تحتى نورا ، اللهم اعطني نورا ، مختصراً واللفظ لمسلم : وفي رواية ابي داؤد .

۱ ـ وفی ابن خزیمه ''نعله'' .

٢ ـ قلت بل في المطبوع من تخريج الاحياء : "الحديث ت وقال غريب..و.. في الدعاء للطبران" و اخرجه بن خزيمة في صحيحه ص ١٩٦١ ج ٢ من طريق بحد ابن ابي يعلى وهو سيئي الحفظ جداً مع تقدم وتأخر و بعض الاختلاف .

٣ ـ مسلم ص ٢٠٠ ج ١، وابو داود في باب صلاة الليل ص ١٦ه ج ١، وفي رواية النسائي ص ١٣٢ ج ١ كان يقول في سجوده ,

فاتناه بلال فآذنه بالصلوة حين طلع الفجر ، فصلى ركعتى الفجر ، ثم خرج الى الصلوة ، وهو يقول اللهم اجعل فى قلبى نورا ، الحديث .

\* الفصل السادس: كراهة التنفل بعد طلوع الفجر سوى ركعتى الصبح. يكره التنفل بعد طلوع الفجر باكثر من ركعتى الفجر ، لان النبى صلى الله عليه وسلم ، لم يزد عليها ، سع حرصه على الصلوة ، بل قد ورد نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك وهو المروى من حديث ، حفصة ام المؤمنين . وعبدالله بن عمرو بن العاص . وابى هريرة . وعمروبن شعيب عن اليه عن جده .

اما حدیث حفصة: فروی مسلم! والنسائی . عن حفصة قالت: كان رسول الله صلی الله علیه وسلم ، اذا طلع الفجر لایصلی الار كعتین خفیفتین ، ونقل الزیلعی فی "نصب الرایة" عن صحبح ابن حبان ، واصحاب الكتب الستة ، وهذا لفظه ، قلت: روی البخاری . ومسلم ، واللفظ له ، من حدیث عبدالله بن عمر عن اخته حفصة ، قالت : كان رسول الله صلی الله علیه وسلم ، اذا طلع الفجر لایصلی الار كعتین خفیفتین انتهی ، ورواه الباقون الا ابا داؤد . ومنهم من رواه هكذا ، ومنهم من ووله الباقون الا ابا داؤد . ومنهم من رواه هكذا ، ومنهم من وسلم تطوعا ، ورواه ابن حبان فی صلاة النبی صلی الله علیه وسلم تطوعا ، ورواه ابن حبان فی "صحیحه" ولفظه قال : كان اذا طلع الفجر لایصلی الا ركعتی الفجر انتهی . هذا آخر كلام الزیلعی .

۱ مسلم ص ۲۰۰ ج ۱، والنسائي في باب وقت ركعتي الفجر ص ۲۰۷ ج ۱، والبخارى في باب الركعتين قبل الظهر ض ۱۵۷ و البيهتي ص ۲۰۵ ج ۲ .

واما حدیث ابن عمر: فاخرج الترمذی المدین احمد بن عبدة الضبی نا عبدالعزیز بن عجد عن قدامة بن موسی عن عجد بن الحصین عن ابی علقمة عن یسار مولی ابن عمر عن ابن عمر: ان رسول الله صلی الله علیه وسلم: قال لا صلاة بعد الفجر الاسجدتین ، وقال: وفی الباب عن عبدالله بن عمرو. وحقصة قال ابو عیسی: حدیث ابن عمر حدیث غریب لا نعرفه الا من حدیث قدامة بن موسی ، وروی عنه غیر واحد .

واخرج ابو داود آ. حدثنا مسلم بن ابراهيم ثنا وهيب حدثنا قدامة بن موسى عن ايوب بن الحصين عن ابى علقمة عن يسار مولى ابن عمر ، قال رانى ابن عمر ، وانا اصلى بعد طلوع الفجر ، فقال يايسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا، ونحن نصلى هذه الصلوة ، فقال ليبلغ شاهد كم غائبكم ، لا تصلوا بعد الفجر الا سجدتين . ورواه احمد فى "مسئده" من حديث قدامة ثنا ايوب بن الحصين عن ابى علقمة عن يسار مولى ابن عمر عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين" . و اخرج الدارتطنى" . حدثنا عبد ابن سليمان المالكى ثنا احمد بن عبدة ثنا عبدالعزيز بن على ان عبدالعزيز بن عبدة ثنا عبدالعزيز بن على ابن عباس عن يسار مولى ابن عمر ، قال رانى ابن علقمه مولى ابن عباس عن يسار مولى ابن عمر ، قال رانى ابن

١ ـ في باب ماجاء لا صلوة بعد طلوع الفجر الا ركعتين ص ٣٢١

٧ \_ كى باب من رخص فيها اذا كانت الشمس مرتفعة ص ٤٩٤ ج ١

٣ - احمد ص ٢٣، ١٠٤ ج ٢ .

المولاة بعد الفجر الاسجدتين ص ١٩٤ج ١ ، والحديث اخرجه البيهتي ص ١٣٥ ج ٢ ، والمروزي ص ١٣٦ ، وقال المنذري : في مختصر السنن ص ٨٦ ج ٢ ، اخرجه ابن ماجة مختصرا ، وذكره البخاري في التاريخ الكبير (ص ٢١١ ج ٤ ق ٢) وساق اختلاف الرواة فيه ,

عمر أصلى بعد الفجر فحصبني ، وقال يا يساركم صليت ، قلت : لا أدرى قال : لا دريت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، خرج علينا و نحن نصلي هذه الصلاة فتغيظ علينا تغيظا شديدا ، ثم قال ليبلغ شاهد كم غائبكم ان لا صلاة بعد الفجر الا سجدتين ، والحديث اخرجه مجد بن نصر في "قيام الليل" وفي اسناد كلهم قدامة بن موسى ، و شيخه ايوب بن حصين ، او مجد بن الحصين ، فقال الذهبي في "الميزان": قدامة بن موسى بن عمر بن قدامة عن ايوب بن الحصين ، وعنه وهب والدراوردي في النهي عن النافلة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين ، ذكره البخارى. و ابن ابي حاتم. فسكتا عَن حاله ، فلا حجة بانفراده انتهى. وقال الحافظ الزيلعي في ''التيخريج'' : وقدامة هذا معروف ذكره البيخاري في ''تاریخه'' ، و اخرج له مسلم في ''صحیحه'' وقال الحافظ ابن حجر "في التقريب": قدامة بن موسى المدنى امام المسجد النبوى ثقة انتهى قلت: قدامة بن موسى ليس متفردا بهذه الرواية ، كما سيجيء فيكون حديثه حجة ، و اما شيخه ، فقال الزيلعي المخرج : قال ابن القطان في كتابه : كل من في هذا الاسناد معروف ، الا مجد بن الحصين ، فانه مختلف فيه ، ومجهول الحال ، ولم يعرف البخارى ولا ابن ابي حاتم من حاله بشيء ، فهو عنده مجهول انتهى كلامه . وقال ايضا : وأما مجد بن الحصين فقال ابن ابي حاتم : مجد بن الحصين التميمي وقال بعضهم : ايوب بن حصين ومجد اصح انتهى . وقال الدارقطني : في 'وعلله'' هذا حديث يرويه عجد بن عبدالعزيز الدراوردي عن قدامة بن موسى عن مجد بن الحصين عن ابي علقمة مولى ابن عباس عن يسار مولى ابن عمر عن ابن عمر ، و تابعه عمر بن على المقدمي ، وخالفهم سليمان بن بلال ، ووهيب ، فروياه عن قدامة بن موسى عن ايوب بن الحصين عن ابي علقمة عن يسار مولى ابن

عمر ، و يشبه أن يكون القول ، قول سليمان بن بلال ووهيب ، لانهما يثبتان فقد اختلف كلام الدارقطني . وابن ابي حاتم . والله اعلم بالصواب ، هذا آخر كلام الزيلعي ، وقال الحافظ في التلخيص الحبير في تخرج احاديث الرافعي الكبير، و قد اختلف في اسم شيخه نقيل : ايوب بن حصين وقيل الله بن حصين ، وهو مجهول ، و قال في "التقريب" : عد بن الحصين التميمي ، و سماه بعضهم ايوب و كنية ابيه ابو ايوب مجهول من السادسة . وقال الذهبي في "الميزان": ايوب بن العصين ، ويقال عمد ابن الحصين عن ابي علقمة عن يسار مولى ابن عمر مرفوعا لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين ، رواه عنه قدامة بن موسى ، ولايعرف ، وقال الدارقطني : مجهول انتهى . وأخرج الطبراني في "معجمه الاوسط" حدثنا عبدالملك بن يحيى بن بكير حدثني أبي ثنا الليث بن سعد حدثني عد بن النبيل الفهرى عن ابن عمر مرفوعا ، وأخرجه ايضا ؛ حدثنا مجد بن محموية الجوهرى ثنا احمد بن المقدام ثنا عبدالله بن خراش عن العوام بن حوشب عن المسيب بن رافع عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر إلا الركعتين قبل صلاة الفجر انتهى . قلت : اخرجه الطبراني من طريقين ، الطريق الأولى تقوم بها الحجة ان شاء الله تعالى ، لانه ليس في اسنادها ضعف ، والطريق الثانية : فيها عبدالله بن خراش بن حوشب ،

۱ - قلت: بل في اسنادهما ضعف ، لانها من طريق بجد بن النبيل الفهرى . ولم اجد من وثقه ، وقد ذكره البخارى ولم يعرف هو ولا ابن ابي حاتم من حاله ، فهو مجهول ، ثم في هذه الرواية علة أخرى ، وهو ان محيى بن أيوب ادخل بين أبن النبيل و بين ابن عمر ابا بكر بن يزيد بن سرجس ، وهو أيضا ممن بيض له البخارى وابن ابي حاتم ، ولم اجد من وثقه ، فهو مجهول ، انظر التاريخ الكبير ص ٢٥١ ج ، ١ ق ١ والجرح والتعديل ص ١٠٨ ج ؛ ق ١ .

ضعفه الدارقطنى وغيره ، وقال ابوزرعة : ليس بشى ، وقال ابو حاتم : ذاهب الحديث ، وقال البخارى : منكر الحديث ، كذا في "الميزان" .

وروى الطبراني في "معجمه الكبير" عن اسحاق بن ابراهيم الدبرى عن عبدالرزاق عن الى بكر بن عد عن سوسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا صلاة بعد طلوع الفجر ، الا ركعتى الفجر انتهى . قال الامام الزيلعي: وكل ذلك يعكر على الترمذي في قوله: لا نعرفه إلا من حديث قدامة انتهى . و فيه اسحاق بن ابراهيم قال الذهبي في "الميزان": اسحاق بن ابراهيم صاحب عبدالرزاق ، قال ابن عدى استصغر في عبدالرزاق ، قلت: ما كان الرجل صاحب حديث ، و انما أسمعه ابوه ، واعتنى به ، سمع من عبدالرزاق تصانيفه ، و هو ابن سبع سنین او نحوها ، لکن روی عن عبدالرزاق احاديث منكرة فوقع التردد فيها ، هل هي منه فانفرد بها ، أو هي معروفة سما تفرد به عبدالرزاق ، وقد احتج بالدبرى ابو عوانة في صحيحه وغيره ، و اكثر عنه الطبراني ، وقال الدارقطني : في رواية الحاكم ، صدوق ، ما رأيت فيه خلافاً ، ا ما قيل لم يكن من رجال هذا الشان انتهى . وفيه ابو بكر ابن عبدالله بن عد بن أبي سبرة المدنى القاضي الفقيه عن الاعرج. وعطاء بن ابي رباح ، و عنه عبدالرزاق . وابو عاصم . وجماعة ضعفه البخارى وغيره. وروى عبدالله وصالح ابنا احمد عن ابيهما قال : كان يضع الحديث ، وقال النسائي : متروك ، وقال ابن معين : ليس حديثه بشيء انتهى .

وقال ایضا: قال الامام ابو عمرو بن الصلاح عقیب قول احمد: من سمع من عبدالرزاق بعد العمى لاشى، وحدث أحادیث، رواها الطبرانی عن الدبری عن عبدالرزاق استنكرتها

انتهى . وقال الحافظ فى "الدراية" : وأخرجه الطبرانى فى "الاوسط" من طريقين عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه : وأخرجه . فى "الكبير" باسناد قوى ليس فيه الا ابو بكر بن عد، وكأنه ابن ابى سبرة ، و هو واه انتهى . وروى ابويعلى عنه نحوه ، وروى ابن عدى فى ترجمة محمد بن الحارث من روايته عن عجد بن عبدالرحمن البيلمانى عن أبيه عن ابن عمر، والمحمد ان ضعيفان كذا فى "تلخيص الحبير" للحافظ ابن حجر .

و اما حدیث عبدالله بن مسعود: فاخرجه "الائمة الستة" الا الترمذی ، عن ابی عثمان النهدی عن عبدالله بن مسعود عن النبی صلی الله علیه وسلم ، قال: لایمنعن أحدكم ، أو أحداً منكم ، اذان بلال من سعوره ، فانه یؤذن او ینادی بلیل ، لیرجع قائمكم ، و لینبه نائمكم ، واللفظ للبتخاری ، قال الامام جمال الدین الزیلعی : قال الشیخ فی "الامام": و مما استدل به علی ذلك ، حدیث ابن مسعود ، عن النبی صلی الله علیه وسلم ، قال : فلو كان التنفل بعد الصبح مباحاً لم یكن لقوله "حتی یرجع قائمكم معنی" انتهی . وقال العافظ فی "الدرایة فی تخریج أحادیث الهدایة" : و مما یدل علی ذلك حدیث ابن مسعود ، وقعه ، متفق علیه ، فانه یدل علی منع التنفل بعد الفجر ، وفعه ، متفق علیه ، فانه یدل علی منع التنفل بعد الفجر ، فلوكان مباحاً لم یكن لقوله "حتی یرجع قائمكم معنی انتهی ، وأما حدیث عبدالله بن عمرو بن العاص : فاخرج

۱ - البخارى في باب الاذان قبل الفجر ص ۸۷ ج ۱ ، ومسلم في الصوم ، في باب ان الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ص ۲۵۰ ج ۲ ، و أبو داود في باب وقت السحور ص ۲۷۳ ج ۲ ، والنسائى وابن ماجة في باب ماجاء في تاخير السحور ص ۱۲۳ ، والنسائى في الاذان في غير وقت الصلاة ص ۷۵ ج ۱ ، وأحمد ص ۳۸۲ ج ۱ ، والبيهتي ص ۲۸۱ ج ۱ .

الدارقطني : حدثنا يزيد بن الحسين البزار ننا مجد بن اسمعيل الحساني ، ثنا وكيع ناسفيان ثنا عبدالرحمن بن زياد بن انعم عن عبدالله بن يزيد عن عبدالله بن عمرو ، قال : قال رسول الله عَلِيَّةِ : لاصلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين وفي ووقيام الليل " لمحمد بن نصر ، حدثنا اسحاق اخبرنا عيسى بن يونس ثنا الا فريقي عن عبدالله بن يزيد عن عبدالله بن عمرو ، ان النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا رَكْعتين . و في "مجمع الزوائد" عن عبدالله بن عمرو ، ان وسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة قبل الفجر ، إلا ركعتي القجر ، رواه البزار . والطبراني . وفيه عبدالرحمن بن زياد بن انعم ، واختلف في الاحتجاج به انتهى . و قال الحافظ زكي الدين المنذرى في آخر "كتاب الترغيب": عبدالرحمن بن زياد بن انعم الافريقي ، قال احمد : ليس بشيء ، نحن لا نروى عنه شيئا ، وقال ابن حبان: يروى الموضوعات عن الثقات ، و يدلس عن مجد بن سعيد المصلوب ، و فيما قاله نظر ، ولم يذكره البيخارى ، في كتاب "الضعفاء" وكان يقوى أمره ، ويقول: هو مقارب التحديث ، وقال الدارقطني : ليس بقوى ، ووثقة يحيى بن سعيد ، وروى عباس عن يحبى بن معين، ليس به بأس وقد ضعف، وهو احب الى من ابى بكر بن ابى مريم ، وقال النسائى: ليس به بأس، وقال ابوداود : قلت لاحمد بن صالح احتج به ، يعني بعبد الرحمن ابن زياد ، قال : نعم انتهى .

و اما حديث ابي هريرة: فأخرجه الطبراني في "الاوسط" عن ابي هريرة ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اذا طلع الفجر فلا صلاة الاركعتي الفجر ، وفيه اسماعيل بن قيس،

١ - باب لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين ص ١١٤ ج ١ ، المروزى ص ١٣ م

وهو ضعيف ، كذا في "مجمع الزوائد" قال الامام الذهبي: اسماعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن ثابت الانصارى ، قال البخارى : والدارقطني : منكر الحديث ، وقال النسائى وغيره : ضعيف ، وله عن يحيى بن سعيد الانصارى عن سعيد عن ابى هريرة مرفوعا ، اذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتى الفجر ، قال ابن عدى : وعامة ما يرويه منكر . وقال الحافظ في "تلخيص الحبير" : رواه البيهقي في حديث سعيد بن المسيب مرسلا ، وقال : روى موصولا عن أبى هريرة ولا يصح ، ورواه موصولا وقال : و ابن عدى . وسنده ضعيف والمرسل أصح .

وأما حديث عمرو بن شعيب : فاخرجه الطبرانى . عن عمرو بن شعيب عن اييه عن جده رضى الله عنه ، انه صلى الله عليه وسلم قال: لاصلاة اذا طلع الفيجر ، إلا ركعتين ، كذا ف الباية شرح الهداية "للعلامة العينى ، وقال الحافظ فى التخيص الحبير ": ورواه الطبرانى ، من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ، وفي سنده رواد بن الجراح انتهى .

قلت: رواد بن الجراح العسقلاني ، قال الدارقطني : متروك ، وقال ابن معين ، عامة ما يرويه لا يتابعه عليه الناس ، وقال النسائي : ليس بالقوى ، وقال احمد : لا بأس به ، صاحب سنة الا انه حدث عن سفيان بمناكير ، وقال ابن معين : ثقة مامون : وعنه ، لا بأس به المما غلط في حديثه عن سفيان ، يعنى حديث "راذا صلت المرأة خمسها" وقال ابو حاتم : علم الصدق تغير حفظه ، قاله الحافظ المنذرى . وفيه

١ - السنن الكبرى ص ٤٦٦ج ٦ .

ب لفظه ، المرأة اذا صلت خمسها ، وصامت شهرها ، وأحصنت فرجها ، واطاعت زوجها دخلت الجنة ، كما ذكره الذهبى في الميزان ص ه ه ج ٢ و ابونعيم في "الحلية" كما في المشكوة .

عمرو بن شعيب قال الدارقطني : في كتاب البيوع من "سننه" حدثنا محمد بن الحسن النقاش نا احمد بن تميم قال قلت لابي عبدالله محمد بن اسماعیل البخاری ، شعیب والد عمرو بن شعیب سمع من عبدالله بن عمرو ، قال نعم ، قلت ، فعمرو بن شعیب عن ابيه عن جده يتكلم الناس فيه ، قال: رأيت على بن المديني . واحمد بن حنبل. والحميدي. واسحاق بن راهويه يحتجون به انتهى. وقال ابوعيسى الترمذي: في كتاب الصلاة في باب ماجاء في كراهية البيع والشراء وانشاد الضالة والشعر في المسجد ، من "جامعه" قال ابوعيسى : حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ، حديث حسن ، وعمرو بن شعيب ، هو ابن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص ، قال محمد بن اسماعيل ، رأيت أحمد . واسحق ، وذكر غيرهما يحتجون بحديث عمرو بن شعیب ، قال محمد وقد سمع شعیب بن محمد من عبدالله بن عمرو ، قال ابوعيسي : ومن تكلم في حديث عمرو بن شعيب ، الما ضعفه لانه يحدث عن صحيفة جده ، كانهم رأوا أنه لم يسمح هذه الاحاديث من جده ، قال على بن عبدالله : و ذكر عن یحبی بن سعید انه قال ، حدیث عمرو بن شعیب عندنا واه انتهى ، وقال ايضا: في باب ماجاء في زكوة مال اليتيم ، وعمرو بن شعيب هو ابن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص ، وشعيب قد سمع من جده عبدالله بن عمرو ، وقد تكلم يحيى بن سعيد في حديث عمرو بن شعيب وقال : هو عندنا واه ، ومن ضعفه فاتما ضعفه من قبل انه يحدث من صحيفة جده عبدالله بن عمرو، واما اكثر اهل الحديث فيحتجون مجديث عمرو بن شعيب، ويثبتونه منهم ، احمد . واستعاق . وغيرهما ، وقال المنذرى في ووكتاب الترغيب" : عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن

عمرو بن العاص ، فيه كلام طويل ، والجمهور' على ثوثيقه ، وعلى الاحتجاج بروايته عن ابيه عن جله .

١ ـ قلت : اختلف فيه علماء الجرح والتعديل ، قلما اختلفوا مثله في غيره ، وحاصل كلامهم ، ان من تكلم فيه بأن عمرو بن شعيب أيما سمع من أبيه أحاديث يسيرة ، وأما اكثرها فوجادة ، مم آنه يروى عن ابيه عن جده ، قان اراد بجده محمد بن عبدالله والد شعيب فهو مرسل ، لان محمد بن عبدالله لم يدرك النبى صلى الله عليه وسلم، وان اراد بجده جد شعيب فتكون موصولة ، لان سماع شعيب عن جده ثابت على مانص عليه البخارى وغيره من أهل العلم ، قال الزيلعي : وقد ثبت في الدارقطني وغيره ، بسند صحيح سماع عمرو من أبيه ، وسماع شعيب من جده عبدالله انتهى كذا في التخريج ص ٩٥ ج ١ ، قلت : والحديث في سنن الدارقطني ص ٥١ ج ٣ ، والبيهقي ص ه ٩ ج ه ، والمستدرك ص ٩٥ ج ٢ ، وقد قال الحاكم: قبل ذكر هذه الرواية ، كنت اطلب الحجة الظاهرة في سماع شعيب عن محمد عن عبدالله بن عمرو فلم اصل اليها الى هذا الوقت ، ثم ذكر هذا الحديث ثقات رواته حفاظ ، وهو كاخذ باليد في صحة سماع شعيب بن محمد عن جده عبدالله انتهیل ، والعجب على الزيلعي ، انه ذكر اول كلام الحاكم وسكت عن الباق . انظر نصب الرايه ص ٢٣٢ ج ٢ ، مع انه مشهور بالنقل التام ، والحديث يدل ايضا على آن المرآد بقولهم في الاسناد عن جده ، جد شعيب أعنى عبدالله بن عمرو رضي الله عنه ، لان لفظه عن عمروبن شعيب عن اييه ، قال : كنت اطوف مع ابي عبدالله بن عمروين العاص كما في البيهقي ص ٥٥ ج ٥، فهذا يشير الى صحة ما قاله الذهبي بان محمدا والدشعيب مات في حياة ابيه عبدالله ، وترك ابنه شعيبا صغيرا فكفله جده عبدالله ورباه ، ولذلك يسميه هنا اباه إذهو ابوه الاعلى ، وهذا شائع في الكلام ، وفیه رد علی النیموی حیث قال : بل الظاهر آنه اراد به جده محمد بن عبدالله واستدل بحديث ابن ماجة ، وقد صححه المحققون من اهل الحديث واحتجوا به كعلى بن المديني واحمد بن حنبل والحميدى وابن راهويه وابى عبيد والبخارى والحاكم =

وأما الآثار المروية: فأخرج محمد بن نصرا ، بسنده الى القاسم بن بحمد ، ان عمر بن الخطاب دخل المسجد يوما فرأى الناس ، يركعون بعد الفجر ، فقال انما هما ركعتان خفيفتان من بعد الفجر ، قبل الصلاة ، ولو كنت تقدمت في ذلك لكان منى غير ، وعن ابن جريج اقال: قلت لعطاء أتكره الصلاة اذا التشر الفجر على رؤس الجبال ، الا ركعتى الفجر ، فقال : نعم ، اخبرتى اما مينا ابو عبدالرحمل بن مينا ، واما سليم مولى سعد الفرق اما مينا ابن عمر : ما قال : جئت المسجد بعد الفجر فجعلت اصلى فقال ابن عمر : ما هذا ؟ قلت : انى لم أصل البارحة ، فقال ابن عمر : انما هما ركعتان . وعن ابى سعيد قال شهدت عروة بن الزبير و ابن عمر يحدثان عندالمقام ، فجاء اعرابي فصلى ، فجعل يركع و بسجد و يصلى

والبيهتي واحمد بن سعيد الدارسي وابي بكر بن الزناد النيسا بوري وابن معين وابي خبشمة ، وبه قال الذهبي والنووي والعازسي وابن الصلاح وابن عبدالبر وابن حجر و غبر واحد من اهل العلم . انظر تفصيل الكلام و تصريح الأئمة في التهذيب ص ٤٨ ، ٥٥ ج ٨ والميزان ص ٢٨٩ ج ٢ ، وتدريب الراوي ص ٢٢١ ، ونصب الرايه ص ٥٨ ج ١ ، ٢٣٣ ج ٢ ، وتعلق الترمذي للشيخ الشاكر ص ١٤١ ج ٢ ، وطبقات العنابلة لابن النراء ص ٢٧٧ ج ١ ومعرفة السنن والآثار ص ١٢١ ج ١ ، وطبقات المدلسين . على ان البخاري قد روى عنه في صحيحه تعليقا بالجزم ، في كتاب اللباس ، وقال العافظ : هذا سمير من البخاري الى تقوية شيخه عمرو بن شعيب ولم ار في الصحيح اشارة اليها إلا في هذا الموضع شعيب ولم ار في الصحيح اشارة اليها إلا في هذا الموضع

ا \_ قيام الليل ، باب كرآهة التطوع بعد طلوع الفجر سوى الركعتين ص ١٣٧ ، ١٣٧ .

٧ .. واخرجه ايضا عبدالرزاق ص ١٥ج ٣٠

س \_ كذا في قيام الليلس ١٣٧ وفي المصنف عبدالرزاق ص ٥٢ ج ٢ اخبرني ابن مينا .

<sup>۽</sup> پ وني عبدالرزاق سعيد .

اكثر من الركعتين ، فناداه ابن عمر ، انه لا صلاة بعد طلوع الفجر ، ثم صل بعد ذلك مابدأ لك ، وعن مجاهد قال : قدمت على ابن عبر قبصر برجل يكثر الركوع في الفجر ، قبل الصلاة فجبذه بثو به ، حتى اجلسه ، نقال : انما هما ركعتان ، وعن ابن عمر قال : اذا طلع الفجر فلا صلاة الا ركعتين . وعن طاوس ا عن ابن عمر ، وآين عباس قالا : لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر . وعن عمرو من مرة قال كنت بالمدينة قوعكت ، فلم أصل من الليل ، فجئت بعد طلوع الفجر ، فصلیت ست رکعات ، فرای سعید بن المسیب ، ففال قد رأیت صلاتك، فقلت: انى كنت وعكت فلم أصل من الليل، فقال: اكما هما ركعتان , وعن ابي رباح " قال راى سعيد بن المسيب رجلاً يصلي بعد طلوع الفجر ، فنهاه ؛ فقال : تخاف ان يعذبني الله على الصلاة ، ثقال: اخاف أن يعذبك أنه على خلافك السنة . وعن قتادة عن حميد بن عبدالرحمن . والعلاء بن زياد انهما ك ِها ان يصليا بعد طلوع الفجر اكثر من ركعتين ، فسألت التحسن فقال : انى لاكره وما سمعت فيه بشي انتهى .

وقد افرط و بالنم الشيخ على بن حزم الظاهرى ، فقال : الروايات فى انه لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتا الفجر ساقطة مطروحة مكذوبة انتهى . فلا يعبأ بكلامه ، وان كان هو اماماً عالماً محققاً ، لانه ليس معه برهان على هذا القول ، بل طرق الاحاديث كلها يقوى بعضها بعضاً ، فتنهض للاحتجاج بها على كراهية التطوع بعد طلوع الفجر إلا ركعتى الفجر، وبه قال مالك بن انس . و ابو حنيفة النعمان . والشافعى . واحمد .

١ - اخرجه ايضا ابن ابي شيبة ص ٥٥٥ ج ٢ .

٢ ـ اخرجه ايضا ابن ابي شيبة ص ٣٥٥ ج ٢ .

٣ - اخرجه ايضا عبدالرزاق ص ١٥ج ٣ ، والبيهتي ص ٢٦٦ج ٢ .

وغيرهم . قال الترمذي في "جامعه" : وهو ما اجمع عليه اهل العلم ، كرهوا أن يصلى الرجل بعد طلوع الفجر ، الا ركعتي الفجر ، ومعنى هذا الحديث ، انما يقول : لا صلاة بعد طلوع الفجر الا ركعتي الفجر انتهي. قال النووى في ووشرح مسلم": قد يستدل به من يقول تكره الصلاة من طلوع الفجر ، الاسنة الصبح ، وماله سبب ولاصحابنا في المسألة ثلاثة أوجه ، أحدها هذا ونقله القاضي عياض عن مالك والجمهور . وقال القسطلاني ف "شرح البخارى": وذهب المالكية والحنفية ، الى ثبوت الكراهة من طلوع الفجر سوى ركعتى الفجر ، وهو مشهور مذهب احمد ، ووجه عندالشافعية ، قال ابن الصلاح : انه ظاهر المذهب ، وقطع به المتولى ا في "التتمة" ، وهل النهي عن الصلاة في الاوقات المذكرورة للتحريم ، أوللتنزيه صحح في "الروضة" و "شرح المهذب" انه للتحريم ، وهو ظاهر النهي. في قوله "لا صلاة" انتهى . وفي "الهداية" ويكره ان يتنفل بعد طلوع الفجر ، بأكثر من ركعتي الفجر ، لانه عليه السلام لم يزد عليهما مع حرصه على الصلاة انتهى .

قال العينى: فى "شرحه" ان الترك سع حرصه عليه السلام على احراز فضيلة النفل دليل الكراهية. وفى "البزازية" الرابع فى المواقيت ، عشرة أوقات ، يجوز فيها القضاء سوى الاوقات الثلاثة ، وصلاة البنازة ، وسجدة التلاوة ، لا النفل بسبب ، أو بلا سبب ، بعد طلوع الفجر ، حتى تطلع الشمس ، وفى "الظهيرية" ولو شرع فى التطوع قبل طلوع الفجر ،

١ حو ابو سعيد عبدالرحمان بن مأمون الشافعى المتونى ١٧٨ والتتمة اى تتمة الابانة ليشخه ابى القاسم النورانى كذا فى - كشف الظنون ص ١ ج ١ و العبر ص ٢١٠ ج ٣ والشذرات ص ٢٥٨ ج ٣ والشذرات

فلما صلى ركعة طلع الفجر ، قيل يقطع الصلاة ، والاصع ان يتمها ، واذا أتمها هل ينوب ما صلى بعد طلوع الفجر عن سنة الفجر ، والاصح أنه لاينوب انتهى .

قلت: ما صلى رسول مالية ، غير ركعتى الفجر قط ، مع شدة حرصه على الصلاة ، وهذا يدل على ان الزيادة عليهما مكروهة ، والا يفعله و لومرة واحدة ، كيف فانه عليه الصلاوة والسلام ، قد كان يفعل ما ابيح الا لبيان الجواز ، لئلا تظن الامة حرمته ، فكيف بالامر المستحب ، فاذا لم يصل مرة واحدة ، وداوم على تركه دل على الكراهة ، ويؤيده احاديث النهى الواردة في هذا الباب . قال الشعراني في الحراديث النهى الواردة في هذا الباب . قال الشعراني في مناهيزان ": ومن ذلك قول ابي حنيفة ، والشافعى . واحمد بكراهية التنفل بعد ركعتى سنة الفجر ، مع قول مالك بعدم

كراهية ذلك . قلت: نقل الشعراني الكراهة بعد ركعتى الفجر خاصة ، لا بعد طلوع الفجر ، وتقدم الروايات عن الامامين المكرمين الى حنيفة ، و احمد بن حنبل ، وبعض الائمة الشافعية بالكراهة بعد طلوع الفجر ، قلعله هذا سنه تسامح ، نعم هذا وجه عند بعض الشافعية ، واختلفوا في نقل قول مالك ، فمنهم من نقل عنه الكراهة ، كالقاضى عياض و القسطلاني ، ومنهم من نقل عنه الكراهة ، قال الحافظ في "التلخيص": دعوى الترمذي الاجماع على الكراهة لذلك عجيب ، فان الخلاف فيه مشهور ، وحكاه ابن المنذر وغيره ، وقال الحسن البصرى : لا بأس به ، وكان مالك يرى ان يفعله من فاتته صلاة بالليل وقد اطنب في ذلك محمد بن نصر المروزى في "قيام الليل". قلت ؛ المراد بن الاحماء اتفاق اكثرالائمة"، وما حكاه قلت ؛ المراد بن الاحماء اتفاق اكثرالائمة"، وما حكاه

قلت: المراد من الاجماع اتفاق اكثرالا ممة أ، وما حكاه ابن المنذر من الخلاف فلا يفيد شيئاً ، لان السنة مقدمة على قول كل من كان وتقدم رواية الحسن عن "قيام الليل" لمحمد بن نصر وفيها فسألت الحسن فقال: انى لا كرهه ، وما سمعت فيه بشىء بلام التاكيد في اكرهه فلعل الحافظ وقف على نسخة قيام الليل فوجد فيها لا اكرهه بلا النفي واته اعلم بالصواب. وما كان يرى مالك فصحيح ، و سيجيّى بيانه ان شاء اته تعالى.

قان قلت: اخرج ابوداود آ؛ حدثنا الربيع بن قافع ثنا محمد بن المهاجر عن العباس بن سالم هن الى سلام عن ابى امامة عن عمرو بن عبسة السلمى انه قال: قلت يا رسول الله أى الليل اسمع قال: جوف الليل الاخر، فصل ما شئت، فان الصلاة مشهود مكتوبة، حتى تصلى الصبح، ثم اقصر حتى الصلاة مشهود مكتوبة، حتى تصلى الصبح، ثم اقصر حتى

ا ـ قلت : الاجماع والاتفاق تديطلق على قول الا كثركما ذكره العيني في "شرح الهداية" . (انظر تبصرة الناقد ص١٤٩) .

۲ نی باب من رخص فیهما اذا کانت الشمس مرتفعة ص٤٩٣ ج ١
 والبیهتی ص ۴۰۰ ج ۲ .

تطلع الشمس الحديث. واخرج النسائی '؛ اخبرنا الحسن بن اسمعيل ابن سليمان . وايوب بن محمد قالا حدثنا حجاج بن محمد قال ايوب حدثنا ، وقال حسن اخبرنی شعبة ، عن يعلی بن عطاء عن بزيد بن طلق عن عبدالرحمن بن البيلمانی عن عمرو بن عبسة قال اتيت رسول الله الله الله الله ، من اسلم معك ، قال : "حروعبد" قلت : هل من ساعة اقرب الى الله عزوجل من اخرى ، قال : نعم؛ جوف الليل الآخر ، فصل ما بدالك حتى تصلى الصبح ، ثم انته حتى تطلع الشمس ، ففيه دلالة على ان التنفل بعد طلوع الفجر ، مالم يصل صلاة الصبح ، باكثر من ركعتى الفجر جائز بن غير كراهة .

قلّت : حديث عمرو بن عبسة ، اخرجه مسلم ايضاً ، حدثنى احمد بن جعفر المقرى قال نا النضر بن محمد قال نا عكرمة بن عمار قال نا شداد بن عبدالله ابو عمار و يحيى بن ابى كثير عن ابى امامة قال : قال عمرو بن عبسة السلمى ، ان رسول الله على الله : صل الصبح ، ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس ، فاذا طلعت فلا تصل حتى ترتفع ، فانها تطلع بين قرنى شيطان ، وحينئذ يسجد لها الكفار ، ثم صل حتى تصلى العصر ، ثم اقصر عن الصلاة ، حتى تغرب الشمس ، فانها تغرب بين قرنى شيطان ، وحينئذ يسجد لها الكفار ، مختصر من العرب بين قرنى شيطان ، وحينئذ يسجد لها الكفار ، مختصر من عديث طويل ، و ليس فيه هذه الجملة ، اعنى ؛ فصل ما بدالك حتى تصلى الصبح ، فتقدم رواية مسلم على رواية اصحاب السنن ،

<sup>1 .</sup> في باب اباحة الصلاة الى ان يصلى الصبح ص ٦٨ ج ١ واحمد ص ١١١ / ١١١ ج ٤ .

۲ ـ مسلم ص ۲۷۷/۲۷۲ ج ۲ ، و احمد ص ۱۱۲ ج ٤ . والبيهتي من ۲۰۰ ج ۲ .

لان روایة الصحیحین أو احدهما مقدمة علی روایة سائر الکتب ، کما هو مقرر فی موضعه ، وقد اخرج محمد بن نصر فی اتیام اللیل ، حدثنا علی بن حجرح اخبرنا خلف بن خلیفة عن حجاج بن دینار عن محمد بن ذکوان عن عبید بن عمیر عن عمرو بن عبسة عن النبی مالی قال : الصلاة مشهودة

١- قلت: اخرج أحمد في مسئده ص ٣٨٥ ج ٤، والنسائي ص ٢٧ ج ١ من طريق مليم بن عامر عن عمرو بن عبسة ، وفي السنن عن سليم و ضمرة ونعيم ، قالوا سمعنا ابا امامة يقول سمعت عمراً ، بلفظ: فصل حتى تطلع الشمس ، فاذا طلعت فاقصر عن الصلاة فانها تطلع بين قرنى شيطان . واللفظ لاحمد ، ورجال اسناده ثقات ، وظاهر سياقه يدل على استداد وقت الصلاة الى طلوع الشمس ، كمالا يخفى على المتأمل ، ولكن هذا يحمل على حديث مفصل ، كما قال المؤلف رحمه الله و قدروی احمد ص ه۳۸ ج ؛ من طریق اخری بلفظ ، قلت : أى الساعات افضل ، قال : جوف الليل الآخر ، ثم الصلاة مكتوبة مشهودة حتى تطلع الفجر ، فاذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتين حتى تصلى الفجر، فاذا صليت صلاة الصبح فامسك عن الصلاة حتى تطلم الشمس العديث، وكذلك سياق حديث كعب بن مرة أو مرة بن كعب كما في زوائد الهيشمي ص ٢٢٥ ج ٢ قال : الصلاة مقبولة حتى يطلع الصبح ثم لأصلاة حتى تطلع الشمس، و قال: رواه آحمد من طرقين ، احدهما هذه والاخرى عن سالم عن رجل عن كعب بن مرة البهزى من غير شك ، وقال : حتى يصلى الصبح بدل حتى تطلع الصبح انتهى . قلت : والرواية في المسند المطبوع ص ٢٣٥٠ ٣٢١ ج ؛ \_ بلفظ حتى تصلى الصبح ، وبلفظ ، حتى يصلى الفجر ، وهو خلاف ما ذكره الهيثمي رحمه الله، نعم ؛ سياق حديث عبدالرحمان بن عوف عندالطبراني في "الكبير" كما في الزوائد ص ٧٢٧ ج ٢ ، بلفظ ثم الصلاة مقبولة حتى يطلع الفجر ، و هذا السياق يؤيد حديث مسلم ، فحمل روايات السنن والمسانيد المختلفة على رواية مسلم أولى و أحسن ، كما قال المحدث البهاري رحمه ألله .

حتى ينفجر الفجر ، فاذا انفجر الفجر ، فاسك عن الصلاة ، الا ركعتين حتى تصلى الفجر ، على ان ابا داود نفسه قال بعد سوق الحديث ، قال العباس : هكذا حدثنى ابو سلام عن ابى امامة ، إلا ان اخطئى شيئاً لا اريده فاستغفر الله ، وأتوب اليه ، وهذاصر يجان العباس بن سالم الدمشقى احد الحفاظ الراوى عن ابى سالم قد اخطأ في هذا الحديث ، وإن كان العباس ثقة ، وكذا شيخه الاسود بن هلال المحاربي ابو سلام الكوفي ثقة جليل ، وفي سند النسائى يزيد بن طلق وهو مجهول لايعرف ، وقال الدارحمن بن البيلماني من مشاهير التابعين ، لينه ابو حاتم ، وقال الدارقطنى : ضعيف لا تقوم به الحجة ، وذكره ابن حبان في الثقات كذا في "الميزان" "والتقريب".

فان قلّت: في اسناد مسلم عكرمة بن عمار، وهو متكلم فيه قال الذهبي في "الميزان": قال يحيى القطان: احاديثه عن يحيى ابن ابي كثير ضعيفة ، وقال أحمد بن حنبل: ضعيف الحديث، وكان حديثه عن اياس بن سلمة صالحا، و قال احمد: أحاديثه عن يحيى ضعاف ليست بصحاح، وقال البخارى: لم يكن له كتاب ، فاضطرب حديثه عن يحيى ، قلت: كما ضعفه احمد وغيره، فقد وثقه جمع ايضا، قال الذهبي في "الميزان": عكرمة بن عمار ابو عمار العجلي له رواية عن طاؤس، و سالم، و عطاء، و يحيى بن ابي كثير، وعنه يحيى القطان، و ابن مهدى، وروى ابو حاتم عن أبن معين كان اميا حافظا، و قال ابو حاتم: صدوق ربما يهم، و قال: يعقوب بن شيبه ثنا غير واحد صحوق ربما يهم، و قال: يعقوب بن شيبه ثنا غير واحد مستجاب الدعوات، وقال العاكم: اكثر مسلم الاستشهاد به، مستجاب الدعوات، وقال العاكم: اكثر مسلم الاستشهاد به، وقال عند اصحابنا ثقة ثبتاً.

الليل ، لان السائل سأله ، أن أى الليل أسمع واقرب الى الله عزوجل ، نقال عليه في جوابه : جوف الليل الآخر ، فصل ما شئت، اى في هذا الجوف، ما لم يطلع الفجر ، فباد بار الليل ، واقبال النهار يرتفع الحكم بصلاة الليل ، ويجبى وقت صلاة الصبح ، وهذا معنى قوله مِرْالِيَّةٍ ، حتى تصلى الصبح اى اذا فرغت من صلاة الليل ، وطلع الفجر وحان وقت صلاة الصبح ، فتصلى الصبح ، ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس ، وايس اوقات النهي منحصرة في هذا الحديث ، بل فيه بيان لبعض اوقات النهى ، واما حكم الصلاة بعد طلوع الفجر ، فالحديث المذكور عنه ساكت ، فعلمنا حكمها ، وهو النهى بحديث آخر ، ونظيره ماروى الطبراني في "الكبير" ا باسناد قيه محمد بن جابر السحيمي اليمامي عن قبيصة بن هلب عن ابيه عن النبي مِلْكُ الله سأل هل من ساعة من الدهر ، تحبسنا عن الصلاة ، نقال ﴿ لَا عند طلوع الشمس ، وعند غروبها فانها تطلع بين قرنى الشيطان ، ففيه النهى عن الصلاة في هاتين الوقتين اى عند الطلوع وعند الغروب نقط، واما عند الاستواء ، فالحديث عنه ساكت لان الحصر في هذا الحديث أضافى لحديث آخر . وأما قضاء الصلاة الفائتة فرضا كان أوسنة في هذا الوقت ، فهو جائز ومخصوص من هذا النهي العام ، كما ثبت قضاء الفائتة بعد صلاة العصر ، واداء سنة الفجر بعد صلاة الصبح ، وسيجيء بيانه .

\* الفصل السابع في كراهة شروع المأموم في ركعتي

۱ ـ قال الهیشمی ص ۲۲۷ ج ۲ قیه عدین جابر السحیمی ، وقیه
 کلام کثیر و هو صدوق نی نفسه صحیح الکتاب ، ولکنه ساء
 حفظه وقبل التلقین .

الفجر بعد شروع المؤذن في اقامة الصلاة .

واعلم انه یکره اداء رکعتی الفجر بعد شروع المؤذن فی اقامة الصلاة ، سواء کان المصلی مخالطا للصفوف ، أوغیر مخالط للصفوف ، وسواء علم انه یدرك الرکعة مع الامام ام لا ، وهذا هو المروی من حدیث ایی هریرة ، وعبدالله بن مالك ابن محینة ، وعبدالله بن سرجس، وابن عمر ، وجابر ، وابن عباس ، وانس بن مالك ، وزید بن ثابت ، وابی موسی، وعائشة رضی الله تعالی عنهم .

أما حديث ابي هريرة : فاخرجه المسلم ، حدثني احمد بن حنبل قال : نا محمد بن جعفر قال : ناشعبة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ابي هريرة ، عن النبي مالية قال : "اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة" وحدثنية محمد بن حاتم وابن رافع قالا : ناشبابة قال : حدثني ورقاء بهذا الاسناد ، وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال ناروح قال نا زكريا بن اسحق قال : نا عمرو بن دينار قال : سمعت عطاء بن يسار يقول عن ابي هريرة ، عن النبي مالية اله المكتوبة وحدثناه عبد بن عميد قال : انا عبدالرزاق قال : انا زكريا بن اسحق بهذا الاستاد مثله ، حدثنا حسن الحلواني قال نايزيد بن هارون قال :

مسلم باب کراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في اتامة الصلاة ص ۲٤٧ ج ١ ، والدارمي في باب اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة ص ٣٣٧ ج ١ ، وابوداود في باب اذا ادرك الامام ولم يصل ركعتي الفجر ص ٨٩٤ ج ١ ، والترمذي في باب ماجاء اذا أقيمت الصلاة عندالاقامة ص ١٠٠ ج ١ ، وابن ماجة ص ٨١ ، والطحاوي في باب الرجل يدخل المسجد والامام في صلاة الفجر ص ١٥٥ ج ١ ، واحمد ص ٢٣١ م ٢ ، والبيهتي ص ٢٨١ ج ٢ ، وابن خزيمة ص ٢١٥ ، ٢١٥ .

أنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن إلى هريرة ، عن النبي مَالِيُّ بمنله : قال حماد ثم لقیت عمرآ فحدثنی به ولم یرفعه ، واخرجه الدارمی ، ننا ابو عاصم عن زكريا بن اسحاق عن عمرو بن دينار عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة ، قال : قال وسول الله مالية: ''اذا اقيمت فلا صلاة ُ الا المكتوبة" واخرج ابو داود، وحدثنا مسلم بن ابراهيم ثنا حماد بن سلمة ح وحدثنا احمد بن حنبل ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن ورقاء ح وحدثنا الحسن بن على ثنا ابو عاصم عن ابن جریج ، ح وحدثنا الحسن بن علی ثنا یزید بن هارون عن حماد بن زید عن ایوب ح وحدثنا محمد بن المتوكل ثنا عبدالرزاق انا زكريا بن اسحق كلهم ، عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ابي هريرة ، قال: قال رسول الله مِالِيِّم : "اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة" واخرج الدارسي ، من ثلاثة طرق نالثها مثل الطريق الاولى لابي داود ، فقال: حدثنا مسلم ثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ابي هريرة ، عن النبي عليه بمثله ، واخرج الترمذي ، حدثنا احمد بن منيع ناروح بن عبادة نا زكريا بن اسحق نا عمرو بن دينار قال: سمعت عطاء بن يسار عن ابي هريرة قال: قال رسول الله مَالِيَّة : "اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة" قال ابو عيسى: حديث ابي هريرة حديث حسن ، واخرج النسائي . اخبرنا سويد بن نصر اخبرنا عبدالله بن المبارك عن زكرياء قال حدثني عمرو بن دينار قال: سمعت عطاء بن يسار يحدث عن ابي هريرة قال: قال رسول الله بَالِيِّهِ: "اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" اخبرنا احمد بن عبدالله بن الحكم و عمد بن بشار قالا : حدثنا عمد عن شعبة عن ورقاء بن عمر عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار

عن أبي هريرة ، عن النبي مُراقِق ، قال: "اذا اقيمت الصلاة فلا صَلاة الا المكتوبة" واخرج ابن ماجة ، حدثنا محمود بن غیلان ثنا از هر بن القاسم خ وحدثنا بکر بن خلف ابو بشر ثنا روح بن عبادة قالا: حدثنا زكريا بن اسحق عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ابي هريرة ، ان رسول الله عليه قال: "اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة" حدثنا محمود بن غيلان ثنا يزيد بن هارون انا حماد بن زيد عن ايوب عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ابي هريرة، عن النبي مراتم بمثله ، واخرج الطحاوى ؛ حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال : حدثنا ابو عاصم عن زكريا بن اسحاق عن عمرو بن دينار عن سليمان بن يسار عن ابي هريرة ، عن رسول الله عليه قال : " اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة" حدثنا تحمد بن النعمان قال: ثنا ابو مصعب قال ثنا عبدالعزيز ، قال احمد بن الاصبهاني: الصواب ابراهيم بن اسماعيل عن اسماعيل بن ابراهيم بن مجمع الانصاري عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ابي هريرة ، عن النبي ﷺ ، مثله . واخرجه احمد بن حنبل . في رئىسنده" وابن خزيمة . وابن حبان فى صحيحيهما ؛ من طريق ، محمد بن جحادة عن عمرو بن دينار ، واخرج البيهقي ، اخبرنا ابو الحسن على بن عبدان قال: اخبرنا احمد بن عبيد قال ننا هشام بن على قال حدثنا موسى بن اسمعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ابي هريرة ، قال : اقيمت الصلاة فجاء رجل ، فركع ركعتين فقال النبي بالله "اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الاالمكتوبة" واخرج احمد ؛ حدثنا عبدالله حدثني ابي , ثنا ابو النصر ثنا ورقاء بن عمر اليشكرى قال سمعت عمرو بن دينار يحدث عن عطاء بن يسار عن إلى هريرة قال:قال رسول الله مَا اللهِ : "لا صلاة بعد الاقامة إلا المكتوبة "واخرج ايضا ، حدثنا عبداته حدثنى ابى ثنا محمد بن جعفر قال : ثنا شعبة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ابى هريرة ، عن النبى عليه الله قال : "اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة "واخرج ايضا ؛ حدثنا عبداته ثنا ابى ثنا روح ثنا زكريا بن اسحاق ثنا عمرو بن دينار قال : سمعت عطاء بن يسار ، يقول عن ابى هريرة عن النبى عليه ، الله قال : "اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة "وأخرج ايضا ، حدثنا عبداته حدثنى ابى ثنا ازهر بن القاسم ثنا زكريا بن اسحاق عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ابى هريرة الن رسول الله عليه قال : "اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة " وأخرج الله المكتوبة الله عروبة . "اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة . المكتوبة . المكتوبة "

فان قلت: قال الامام الحافظ ابو جعفر الطحاوى في "شرح معانى الآثار" ان ذلك الحديث الذي احتجوا به ، اصله عن ابي هريرة ، لا عن النبي عليه هكذا رواه الحفاظ عن عمرو بن دينار ، حدثنا ابو بكرة قال: ثنا ابو عمر الضرير قال نا حماد بن سلمة وحماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ابي هريرة ، بذلك ولم يرفعه ، فصار اصل هذا الحديث عن ابي هريرة لاعن النبي عليه .

قلت: هذا من غاية تعصبه، و حمية مذهبه، فجعل المرفوع موقوفا، والحديث المذكور رواه جمع من الحفاظ، مثل ورقاء بن عمر، و زكريا بن اسحق، وايوب، وزياد بن سعد، واسمعيل بن مسلم، ومحمد بن جحادة، واسمعيل بن ابراهيم بن مجمع، عن عمرو بن دينار مرفوعا الى النبي علي ورواه بعض الحفاظ، كحماد بن زيد، و سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار موقوفا على ابى هريرة، لكن قال البيهتى فى عمرو بن دينار موقوفا على ابى هريرة، لكن قال البيهتى فى

"المعرفة" و حدثنا ابو عبدالرحمن السلمي قال اخبرنا ابوالحسن محمد بن محمد بن الحسن الكارزي قال حدثنا محمد بن على بن يسزيد الصائخ قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان فذكره موقوفًا، الا انه قال: في آخره، قلت: لسفيان مرفوع؟ قال : نعم ؛ ورواه بعض الحفاظ كـ حاد بن سلمة عن عمرو بن دينار مرفوعاً وموقـوفا ، فالمرفوع كما سلف من رواية ابي داود ، والدارمي ، والموقوف كما مر من رواية الطحاوي ، فظهر أن أكثر الرواة رفعوه ، والرفع يكون مقدما على الوقف وإن كان عدد الرفع أقل ، فكيف اذاً كان اكثر ، فالحديث أصله عن النبي مالي ، لا عن أبي هريرة ، قال الترمذي في ''جامعه'' ؛ وهَكُذَا روى ايوب ، و ورقاء بن عمر ، و زياد بن سعد ، واسمعیل بن مسلم ، و محمد بن جحادة عن عمرو بن دينار ، عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة ، عن النبي مالية ، وروى حاد بن زيد ، وسفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار ، ولم يرفعاه، والحديث المرفوع اصح، وقال البيهةي : في "المعرفة"، رواه مسلم في الصحيح ، عن يحيي بن حبيب عن روح ، واخرجه من حديث ورقاء بن عمر ، و آيوب السختياني عن عمرو بن دينار مرفوعا ، ورفعه جاعة سوى هؤلاء ، فلأن وقفه مرة أو مرتين لم يخرج الحديث في الاصل من ان يكون مرفوعا، وقال النووى في "شرح مسلم": قال حاد ثم لقيت عمراً فحدثني به ولم يرفعه ، هذا الكلام لا يقدح في صحة الحديث ورفعه ، لأن اكثر الرواة رفعوه ، قال الترمذي : رواية الرفع أصح ، وقد قدمنا في الفصول السابقة في مقدمة الكتاب، ان الرفع مقدم على الوقف على المذهب الصحيح ، و ان كان هدد الرفع أقل فكيف إذا كان اكثر انتهيا.

١- قال الحافظ ابن حزم: ان ابن جريج وايوب وزكريا بن

و معنى قوله بالته ، "اذا اقيمت الصلاة" على ما قاله الحافظ في "الفتح" أى اذا شرع في الاقامة و صرح بذلك محمد بن جحادة عن عمرو بن رينار ، فيما اخرجه ابن حبان بلفظ ، اذا اخذ المؤذن في الاقامة ، و قوله : "فلا صلاة" أى صحيحة ، او كاملة ، والتقدير الاول اولى ، لانه اقرب الى نفى الحقيقة ، لكن اذا لم يقطع النبي بالته ، صلاة المصلى و اقتصر على الانكار ، لكن اذا لم يقطع النبي بالته ، صلاة المصلى و اقتصر على الانكار ، دل على ان المراد نفى الكمال ، و يحتمل ان يكون النفى بمعنى النهى ، اى فلا تصلوا حينهذ ، و يؤيده ما رواه البخارى . في "التاريخ" والبزار" وغيرهما من رواية عد بن عمار عن في "التاريخ" والبزار" وغيرهما من رواية عد بن عمار عن

اسحاق لیسوا بدون سفیان بن عهینة وحماد بن سلمة وحماد بن رید ، فکیف والذی اسنده من طریق حماد بن سلمة اوثق واضبط من الذی اوقفه ، وایوب لوانفرد لکان حجة علی جمیعهم فکیف کل ذلك حق ، وهو ان عمرو بن دینار رواه عن عطاء عن ابی هریرة عن رسول الله صلی الله علیه وسلم ، وعن عطاء عن ابی هریرة ، انه افتلی به ، فحدث به علی کل ذلك انتهی . کذا فی المحلی ، ص ۱۰۹/۱۰۸ ج س ، وقال الشیخ احمد الشاکر : فی تعلیقه ، والذی رجح انه موقوف هوالطحاوی فی معانی الاثار ، وقد اخطأ فی ذلك انتهای . قلت : و تبعه ابن طاهر المقدسی فی انتذکرة الموضوعات ، فلم یحس ، والحدیث رفعه ابوحنیفة ایضا کما فی مسند الخوارزمی ص ۲۶۶ ج ۱ وهو والحدیث رفعه ابوحنیفة ایضا کما فی مسند الخوارزمی حبح قال عنه عنه حبح قال عنه عنه کما فی البیهتی ص ۲۶۶ ج ۱ ، وهو حین سئل عنه کما فی البیهتی ص ۲۸۶ ج ۲ ، فهذا لایدل علی عدم رفعه ، کما فی البیهتی ص ۲۸۶ ج ۲ ، فهذا لایدل علی عدم رفعه ، کما فی البیهتی ص ۲۸۶ ج ۲ ، فهذا لایدل علی عدم رفعه ،

١٠ ذكره الهيشمي في الزوائد ص ٧٦ ج ٢ ، وقال : هو من رواية شريك بن ابي بمر ، قال البخارى : في التاريخ الكبير ص ١٨٦ ج ١ ق١ والاصح عن شريك عن ابي سلمة مرسلا، و فيه عثمان ابن عد بن عثمان ضعفه ابن القطان ، وقال عبدالحق : الغالب على روايته الوهم انتهى . قلت : واخرجه مالك في الموطا ، في باب ماجاء في ركمتي الفجر مرسلا كما سيأتي ذكره قلت : عدال سيأتي ذكره قلت الفرد من سلا كما سيأتي ذكره قلت : عدال سيأتي المنظم الم

شریك بن ای تمر عن انس مرفوعا ، و فیه دوو نهی ان يصلی اذا اقيمت الصلاة" و في "شرح المنتقى" و حكى القرطى في "المفهم" عن ابي هريرة وأهل الظاهر انها لا تنعقد صلاة تطوع في وقت أقامة الفريضة ، وهذا القول هو الظاهر ، ان كان المراد باقامة الصلاة ، الاقامة التي تقولها المؤذن عند ارادة الصلاة ، وهو المعنى المتعارف ، قال العراق ، و هو المتبادر الى الاذهان ، من هذا الحديث الااذا كان المراد باقامة الصلاة فعلها كما هو المعنى الحقيقى ، فانه لاكراهة في فعل النافلة عند اقامة المؤذن قبل الشروع في الصلاة ، و اذا كان المراد المعنى الاول ، فهل المراد به الفراغ من الاقامة ، لانه حنيئذ يشرع في فعل الصلاة ، والمراد شروع المؤذن في الاقامة ، قال العراق: يحتمل أن يرادكل من الامرين ، والظاهر أن المراد شروعه في الاقامة ليتهيأ المأ موسون لادراك التحريم مع الامام، و مما يدل على ذلك قوله ، في حديث ابي موسى عندالطبراني ، ان النبي مَرِيْنَ راى رجلا صلى ركعتي الفجر حين اخذ المؤذن يقيم ، قال ألعراقي : و اسناده جيد . و مثله حديث ابن عباس ، الآتى ، والالف واللام ، في قوله المكتوبة ليست لعموم المكتوبات ، و انما هي راجعة الى الصلاة التي اقيمت وقد ورد التصريح بذلك في رواية احمد ، بلفظ ''فلا صلاة الاالتي اقيمت' اخرج احمد بن حنبل في "مسنده" عدائنا عبدالله حدثني

و قد اخرجه ابن خزيمة في صحيحه ص ١٨٠ ج ٢ و اسناده صحيح وقال: روى هذا الخبر مالك بن انس و اسماعيل بن جعفر عن شريك بن أبي ثمر عن ابي سلمة مرسلا و روى ابراهيم ابن طهمان عن شريك كلا الخبرين عن انس و عن ابي سلمة جميعاً ، حدثنا بهما كلا بن عقيل ثنا حقص بن عبدالله نا ابراهيم ابن طهمان بالاستادين جميعا منفردين ، خبر انس منفردا ، و خبر ابن سلمة منفرداً انتهى .

١ - ص ٢٥٢ ج ٢ .

ابى ثنا حسن ثنا ابن لهيعة ثنا عياش بن عباس القتباني عن ابي تَعْيِم الزهرى عن ابي هريرة قال : قال رسول الله مِاللهِ : "اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا التي اقيمت٬٬ ، و اخرج الطحاوي ، فى "شرح معانى الآثار" حدثنا فهد قال حدثنا ابو صالح قال حدثني الليث عن عبدالله بن عياش بن عباس القتباني عن ابيه عن ابي سلمة عن ابي هريرة ، عن رسول الله علية قال: "اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا التي اقيمت لها" ، فالعديث فيه أن الافتتاح في الرواتب وغير ها وقت اقامة الصلاة ، او بعد الاقامة ، والامام في صلاة الفجر ممنوع ، سواء كانت الراتبة سنة الصبح او غيرها ، قال الحافظ الامام ابو سليمان الخطابي في "معالم السنن٬٬ تحت حديث المذكور ، قلت : في هذا بيان أنه ممنوع من ركعتي الفجر ، ومن غير ها من الصلاة الا المكتوبة ، وقال النووى في "شرح مسلم": فيها النهي الصريح عن انتتاح نافلة بعد اقامة الصلاة ، سواء كانت راتبة كسنة الصبح ، و الظهر ، والعصر ، أو غيرها وقال الحافظ في "فتح البارى": فيه سنم التنفل بعد الشروع في اقامة الصلاة سواء كانت راتبة املا .

وما تأوله الآمام ابو جعفر الطحاوى فى هذا العديث ، وقال : فقد يجوز ان يكون اراد بهذا النهى عن ان يصلى غيرها فى موطنها الذى يصلى فيه فيكون مصليها قد وصلها بتطوع ، فيكون النهى من اجل ذلك ، لا من اجل ان يصلى فى آخر المسجد ، ثم يتنجى الذى يصليها من ذلك المكان ، فيخالط الصقوف ، و يدخل فى الفريضة انتهى . فهو تاويل فاسد ، و احتمال كاسد تاباه الفاظه و ينكره سياقه ، وما تجاسر على هذا التاويل الركيك الالدفع التعارض ببن الاخبار المرفوعة ، والآثار الموقوفة ، فهل رضيتم ايها الاخوان ان تجعلوا الاخبار المرفوعة

١- ص ٢٥١ ج]١.

تابعة ومحكومة ، للاثار الموقوفة ، وتتأولوها وتتركوا العمل بظاهرها ، وحسنتم ايها الخلان ان يرد قول رسول الله بالتأويلات الفاسدة ، ويسلم قول امة عن المعارضة ، كلا وألله لايقول به احد من اهل الانصاف ، وإن سألتم عمن يعرف محاورة العرب عن معنى هذا الحديث ، فيجيب بما هوالظاهر المتبادر في الاذهان ، ولا يذهب ذهنه الى التأويل المذكور البعيد عن المعنى الحقيقى .

وقال الطحاوى : وقد خالف ابا هريرة في ذلك جماعة من اصحاب رسول الله مالية ، قلت : ابو هريرة وان خالفه بعض الصحابة رضى الله عنهم اجمعين ، فمعه سنة رسول الله مالية ، فلم تضره المخالفة ، بل حديثه احرى بالقبول .

و اما حديث عبدالله بن مالك ابن بحينة : فاخرجه البخارى ا . عن حفص بن عاصم عن عبدالله بن مالك ابن بحينة قال : مر الذي مالي برجل ، وقد اقيمت الصلاة ، يصلى ركعتين ، و في رواية له : رأى رجلا وقد اقيمت الصلاة يصلى ركعتين فلما انصرف رسول الله مالية ، لاث به الناس فقال له رسول الله مالية الصبح أربعا أالصبح اربعا ، و اخرج مسلم ؛ وابن ماجة ؛ واللفظ لمسلم ؛ من طريق ابراهيم بن سعد عن ابيه عن حفص بن عاصم عن عبدالله بن مالك ابن بحينة ، عن ابيه عن حفص بن عاصم عن عبدالله بن مالك ابن بحينة ، ان رسول الله مالية ماله برجل يصلى وقد اقيمت صلاة الصبح ، فكلمه بشى ، لاندرى ما هو ، فلما انصرفنا احطنابه ، نقول ماذا قال لك رسول الله مالية مالية مالية ، قال لك رسول الله مالية مالية ، قال نا : قال لى "يوشك ان يصلى قال لك رسول الله مالية مالية ، قال نا : قال لى "يوشك ان يصلى قال لك رسول الله مالية مالية ، قال : قال نا "يوشك ان يصلى قال الله رسول الله مالية الله رسول الله مالية مال

۱- باب اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبة ص ۹۱ ج ۱ ،
 و مسلم ض ۲٤٧ ج ۱، وابن ساجة ص ۸۲، والطحاوی ص ۲۰۲ ج ۱ ، والبیهتی ص ۸۱؛ ج ۲ ،
 و الدارمی ص ۱۲۸ ج ۱ ، والبیهتی ص ۸۱؛ ج ۲ ،
 و احمد ص ۲٤٥ ، ۲٤٢ ج ۰ ، والنسائی فی باب ما یکره من الصلاة عندالاقامة ص ۱۰۱ ج ۱ .

احد كم الصبح اربعا ، و اخرج مسلم ؛ من طريق ابي عوانة عن سعد بن ابراهيم عن حفص بن عاصم عن ابن بحينة ، قال : اقيمت صلاة الصبح فراى رسول الله على رجلا ، يصلى ، والمؤذن يقيم ، فقال: "أتصلى الصبح اربعاً" . واخرج الطحاوى ؛ حدثنا على بن معبد قال ثنا يونس بن مجد قال ثنا حماد عن سعد بن ابراهيم عن حفص بن عاصم عن ابن بحينة ، انه قال : اقيمت صلاة الفجر ، فاتى رسول الله على رجل ، يصلى ركعتى الفجر ، فقام عليه ولاث به الناس ، فقال: "أتصليها اربعا" ثلاث مرات ، واخرج الدارمي . عن ابن بحينة : ولفظه ، قال ثقيمت الصلاة فراى النبي على وجلا ، يصلى الركعتين ، فلما قضى النبي على النبي على الله على المناس ، فقال له النبي على النبي على النبي على النبي على المناس ، فقال له النبي على النبي على المناس ، فقال له النبي على النبي النبي النبي على النبي النب

قال النووى في "شرح مسلم": في معنى قوله على أتصلى الصبح اربعاً ، هو استفهام انكار ، و معناه انه لا يشرع بعد الاقامة للصبح الا الفريضة ، فاذا صلى ركعتين نافلة بعد الاقامة ثم صلى معهم الفريضة ، صار في معنى من صلى الصبح اربعا ، لانه صلى بعد الاقامة اربعا ، وقال العينى في "عمدة القارى شرح البخارى": ألصبح اربعا ، بهمزة محدودة و جاز قصرها و الاستفهام لانكار التوييخى ، و الصبح منصوب با ضار فعل، اى أتصلى الصبح اربع ركعات ، و اربعا منصوب على البدلية ، و المالة الواجبة اذا اقيم لها لم يصل في زمانها غيرها من الصلاة ، فانه اذا صلى ركعتين مثلا بعد الاقامة نافلة لها ، ثم صلى معهم الفريضة صار في معنى من صلى الصبح اربعا ، لانه صلى بعد الاقامة اربعا انتهى ، وقوله بعد الاتامة نافلة لها ، ثم صلى معهم الفريضة تال في "القاموس" ولاث به الناس، اى اختلطوابه ، والتفوا عليه ، قال في "القاموس" والالتياث" الاختلاط ، والالتفاف ، كذا في "نيل الاوطار" .

والحديث يدل على كراهة صلاة سنة الفجر عند اقامة الصلاة المكتوبة .

والرجل المذكور؛ في حديث ابن بحينة صاحب هذه القصة ، زعم بعض المحدثين انه ابن بحينة كما جزم بذلك الحافظ الطحاوى ، في "شرح معانى الانار" وقال الحافظ ابن حجر في "مقدمة فتح البارى": حديث ابن بحينة راى رجلا ، وقد اقيمت الصلاة يصلى ركعتين الحديث ، هو ابن بحينة كمار ويناه من طريق جعفر بن محمد بن على بن الحسين عن ابيه مرسلا انتهى . وقال في "فتح البارى": الرجل هو عبدالله الراوى كما رواه احمد من طريق محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان عنه ، ان النبي المحلية ، مر به وهو يصلى و في رواية اخرى له ، خرج و ابن مالية ، مر به وهو يصلى و في رواية اخرى له ، خرج و ابن القشب اليصلى ، و وقع نحو هذه القصة ايضا لابن عباس ، قال كنت اصلى و اخذ المؤذن في الاقامة ، فجذبنى النبي الله وقال "أتصلى الصبح اربعا" ، اخرجه ابن خزيمة ، و ابن حبان والبزار ، والحاكم وغيرهم ، فيحتمل تعدد القصة .

قلت: وليس الامر كذلك ، بل الرجل صاحب هذا الوقعة هو غير عبدالله ابن بحينة ، كما يلوح من الفاظ بعض الروايات ، كرواية مسلم وابن ماجة من طريق ابراهيم بن سعد عن ابن بحينة ، ان رسول الله عليه مر برجل ، وقد اقيمت صلاة الصبح ، فكلمه بشمى لاندرى ماهو ، فلما انصرفنا احطنابه ، نقول ماذا قال لك رسول الله عليه قال : قال لى ، الحديث ، فان كان الرجل هو عبدالله ابن محينة ، فما معنى قوله :

١ - التشب ، بكسر القاف وسكون المعجمة ثم موحدة ، واسمه جندب بن نضله الازدى وجيئة فهى ام عبدالله بن مالك بن التشب كما في الاصابة ص ١٢٤ ج ؛ ، وفي عبدالرزاق ابن العشب وهو تصحيف .

فكامه بشي لاندرى ، لانه فى هذا التقدير هو المتغاطب ، والمتغاطب يعلم و يفهم ما يقوله المتغاطب ، فلما لم يسمع ، ولم يعرف ابن بعينة مراد رسول الله علي الله كان المتغاطب غيره قريبا منه ، الذى سمعه وعرفه ؛ علم ان الرجل كان غير ابن بعينة ، وكذا ما معنى قوله : "فلما انصرفنا احطنا به" لا نه لما كان الرجل هو ابن بعينة فيكون معاطا لا معيطا ، فما يكون لقوله : "فلما انصرفنا احطنا به" وجه و جيه ، بل يكون هذا القول خلاف الواقع ، لانه كان محاطا ، فلا يعبر بلفظ الحطنا ، وكذا ما يكون لقوله : نقول ماذا قال لك رسول الله عليه ، المعلم عمل صحيح ، لان فى هذه الصورة ليس له حاجة الاستفسار ، عمل صحيح ، لان فى هذه الصورة ليس له حاجة الاستفسار ، قالم النبى عالي في فين له المتخاطب ، أيخاطب غيره ، عما عنها ، وهذا كله بعيد ، فثبت ان صاحب الواقعة رجل آخر ، وعبدالله ابن محينة كان حاضرا فى ذلك الوقت ، فشاهد هذه وعبدالله ابن محينة كان حاضرا فى ذلك الوقت ، فشاهد هذه الواقعة فحدث بعده ، الناس بما شاهده .

وآما طريق جعفر ابن محمد التي اشار اليها الحافظ ، فهي مرسلة لا تساوى الطريق المتصلة ، التي اخرجها مسلم ، وابن ماجة ، واما ما عند احمد ، من طريق محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان ، التي اشار اليها الحافظ ، فهي ايضا متكلم فيه ، وسيجئي بيانه ، ولان سلمنا ، فنقول ان بين حديث ابن بحينة الذي اخرجه الشيخان ، وابن ماجة ، والدارمي ، والطحاوى ، وبين حديث محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان الذي اخرجه احمد ، والطحاوى ، تغاير بحسب المعنى ، اذا المقصود من احدها ما ليس من الآخر ، فالحديتان في الواقعتين المختلفتين ، فالرجل

ر ۔ اخرجه ابن ابی شیبة ص ۲۵۲ ج ۲ ، وعبدالرزان ص ۴۳۸ ج ۲ ، والبیهتی ص ۴۸۱ ج ۳ .

المذكور فى حديث ابن بحينة هو ابن عباس و فى حديث محمد بن عبدالرحمن هو ابن بحينة ، فحديث محمد يدل على الفصل بالزمان ، وسيجبَى تحقيقه قريبا ، و حديث عبدالله ابن بحينة على امتناع التنفل حال الاقامة .

وسلك الامام ابو جعفر الطحاوى ، مسلك الجدال ، و جاوز حد الاعتدال ، نقال في "شرح معاني الآثار": في تاويل حديث عبدالله بن مالك ابن مجينة ، قد يجوز ان يكون رسول الله مَالِيَّةِ انْمَا كُرهُ ذَلِكُ لانه صلى الركعتين، ثم و صلمها بصلاة الصبح ، من غير ان يكون تقدم ، او تكلم ، فان كان لذلك قال له ما قال ، فان هذا حديث يجتمع الفريقان عليه جميعا ، فاردنا ان ننظر هل روى في ذلك شئى يدل على شئى من ذلك، فاذا ابراهيم بن ميزوق قد حدثنا قال ثنا هارون بن اسمعيل قال ثنا على بن المبارك قال ثنا يحيى بن ابى كثير عن محمد بن عبدالرحمان ، ان رسول الله علية ، مر بعبد الله بن مالك ابن بحينة وهو سنتصب يصلي مُمه بين يدى نداء الصبح ، فقال : لا تجعلوا هذه الصلاة كصلاة قبل الظهر ، و بعدها ، واجعلوا بينهما فصلاً فبين هذا الحديث ان الذي كرهه رسول الله مُاللَّهِ ، لابن بحينة هو وصله ايـاها بالفريضة في مكان واحـد، لم يفصل بينهما بشئي ، وليس لانه كره له ، ان يصليها في المسجد اذا كان فرغ منها تقدم الى الصفوف، فصلى الفريضة مع الناس هذا آخر كلام الطحاوى .

قلت: والحديث الذي اخرجه ايضا الامام احمد بن حنبل قي "مسنده" من طريق محمد بن عبدالرحمن المذكور ، صرح بذلك الحافظ في "الفتح" وفيه ضعف يسير ، ابراهيم بن مرزوق بن دينار البصرى ، ثقة عمى قبل موته ، فكان يخطئي ولا يرجع ،

او محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله ، و قيل اهو ابن ثوبان مولى بنى زهرة فيه جهالة تفرد عنه يحيى بن ابى كثير ، و اخرج له مسلم عن ابى سلمة كذا فى "ميزان الاعتدال" ، "والتقريب" ففى هذا الحديث ان رسول الله يراق لما راى ابن محينة انه يصلى ركعتى الفجر ، وقت النداء ، قال له النبى يراقي : "واجعل بينهما فصلا" اى افصل بين سنة الفجر و فرضه ، والظاهر ان صورة الفصل لا يتحقق الا بان يصليها قبل النداء ، فيكون فاصلا بين السنة والفرض ، لكنه لما لم يصل قبل الاقامة وشرع فى وقت الاقامة ، امره بالفصل ، والفصل قد يكون بالزمان ، وقد يكون بالتقدم من مكان الى مكان ، اما الفصل بالزمان فكما روى احمد ، وابو يعلى ، باسناد رجالهما رجال

١ - قلت: قال الحافظ: في التهذيب ص ٣١٠ ج ٩ وقع كذلك في فضائل القرآن (باب في كم يقرأ القرآن) من البيخاري ، فاخرج من طريق شيبان عن يحيى عن محمد بن عبدالرحمان مولئي بني زهرة عن عبدالله بن عمرو انتهى ، وقال : في الفتح ص ۷۹ ج ۹ هو محمد بن عبدالرحمين بن ثوبان ، وقد ذكره ابن حبان في الثقات ، انه مولى الاخنس ينسب زهريا لانه کان من حلفاء هم ، وجزم جماعة ، بان ابن ثوبان عامری ، فلعله كان ينسب عامريا ، بالأصالة وزهريا بالحلف ونحو ذلك انتهلی ، فالحاصل ان مولی بنی الزهری هو این ثوبان محمد بن عبدالرحمين كما قال ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل ص ۳۱۲ ج ۳ ق ۲ ، وابن ثوبان هو راوی الحدیث کما صرح البخارى في التاريخ ص ١٤٥ ج ١ ق ١ ، والبيهتي ص ٨٨ ج ٢ ، لكنه وان كان ثقة فروايته هذه مرسلة ، لانه من الطبقة الثالثة ، وجل روايتهم عن الصحابة ، وظاهر العديث يدل على الله كان حاضرا عندالواقعة ، فالعديث مرسل وفي اسناده ضعف كما اشار اليه المؤلف رحمه الله .

الصحيح ، كما صرح بذلك في "مجمع الزوائد" ، عن عبدالله بن رباح عن رجل من اصحاب رسول الله بالله بالله مل العصر ، نفام رجل يصلى فراه عمر فقال له اجلس ، على العصر ، نفام رجل يصلى فراه عمر فقال له اجلس ، فأنما هلك اهل الكتاب لانه لم يكن لصلاتهم فصل . و اخرج ابوداود ت . بسنده عن المنهال بن خليفة عن الازرق بن قيس قال : صلى بنا امام لنا ، يكنى ابا رمثة ، فقال : صليت هذه الصلاة ، او مثل هذه الصلوة مع النبي بالله الله و عال : وكان ابوبكر و عمر يقومان في الصف المقدم عن يمينه ، وكان رجل قد شهد التكبيرة الاولى من الصلاة ، فصلى نبي الله بالله عن يمينه وعن يساره ، حتى رأينا بياض خديه ، ثم انفتل عن يمينه وعن يساره ، حتى رأينا بياض خديه ، ثم انفتل كانفتال أبي رمثة . يعنى نفسه . فقام الرجل الذي ادرك معه التكبيرة الاولى من الصلاة يشفع فوثب اليه عمر فاخذ كانفتال أبي رمثة . يعنى نفسه . فقام الرجل الذي ادرك معه التكبيرة الاولى من الصلاة يشفع فوثب اليه عمر فاخذ بمنكبيه فهزه ، ثم قال : اجلس قانه لم يهلك اهل الكتاب بمنكبيه فهزه ، ثم قال : اجلس قانه لم يهلك اهل الكتاب الاانه لم يكن بين صلواتهم فصل ، فرفع النبي بالله بصره ، نقال:

١ - لكن فى نسخة الزوائد التى بين ايدينا ص ٢٣٤ ج ٢ ورجال
 احمد رجال الصحيح والله اعلم .

٧ .. باب فی الرجل یتطوع فی مکانه الذی صلی فیه المکتوبة ص ٣٨٠٠ ب ، واینها الحاکم ص ٢٧٠ ب ، وقال : صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجاه ، وتعقبه الذهبی ، بان المنهال ضعفه ابن معین ، واشعث فیه لین ، والحدیث منکر انتهای ، والبیهتی ص ١٩٠ ج ٢ ، واخرجه عبدالرزاق ص ٣٣٤ معت عبدالله بن سعید قال اخبرنی الازرق بن قیس قال سمعت عبدالله بن رباح الانصاری یحدث عن رجل من الانصار من اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم ان النبی صلی الله علیه وسلم من الحصر ، فقام رجل یصلی بعدها ، فاخذ عمر بن الخطاب بردائه اوبثوبه وقال اجلس فانما هلك اهل الكتاب قبلكم لم یکن لصلاتهم فصل فقال النبی صلی الله علیه وسلم : صدق یکن لصلاتهم فصل فقال النبی صلی الله علیه وسلم : صدق ابن الخطاب . واخرجه احمد وابویعلی من الوجه الذی اخرجه عبدالرزاق کما فی الزوائد ص ۲۲۶ ج ۲ .

اصاب الله بك يا ابن الخطاب ، قال المنذرى : فى "مختصره" فى اسناده اشعث بن شعبة ، والمنهال بن خليفة ، وفيهما مقال انتهى . والظاهر ان عمر رضى الله عنه لم يرد بالفصل فصلاً بالتقدم ، لانه قال له اجلس ، و لم يقل تقدم او تاخر ، فتعين الفصل بالزمان .

واما الفصل بالتقدم من موضع الى موضع ، فكما اخرج الطحاوى . عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار ان نافع بن جبير ارمله الى السائب بن يزيد يسأله ماذا سمع من معاوية في الصلاة بعد الجمعة ، فقال : صليت مع معاوية الجمعة في المقصورة فلما فرغت قمت لا تطوع فأخذ بثوبي ، فقال : لا تفعل حتى تقدم ، او تكلم ، فان رسول الله مالية ، كان يأمر بذاك . واخرج مسلم عنه أن نافع بن جبير ارسله الى السائب ابن اخت تمر يسئله عن شئى راه منه معاوية في الصلاة ، فقال : نعم صليت معه الجمعة في المقصورة ، فلما سلم الامام ، قمت في مقامي فصليت ، فلما دخل ارسل الى ، فقال : لا تعد اما فعلت ، اذا صليت الجمعة فلا تصلما بصلوة حتى تكلم أو تخرج ، فان رسول الله علية امرنا بذلك ان لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكام او تخرج ،

فثبت ان الفصل يستعمل فى كلا المعنيين ، فلم اخذ تم معنى التقدم واعرضتم عن معنى آخر ، واى وجه للترجيح له على ذلك المعنى الآخر ، بل يمكن ان يقال : ان المراد فى حديث محمد بن عبدالرحمن هو الفصل بالزمان فقط ، لا غير

۱- باب الرجل يدخل المسجد والامام في صلاة الفجر ص ٢٥٦
 ج ١، وايضا احمد ١٥ ، ٩٩ ج ٤ و عبدالرزاق ص ٢٤٩ ج ٣ ،
 وابن ابي شيبة ص ١٣٩ ج ٢ .

٢ - ص ٢٨٨ ج ١، والبيهتي ص ١٩١ ج ١، ٢٤٠ ج ٣ و عبدالرزاق ص ٢١٠ ج ٢ .

لانه جاءت علة النهي ، في روايات آخر انه مِرْالِيَّةِ نهى عن ادائهما عند اقامة الصلاة ، كما سيجي من رواية ألى موسى الاشعرى. وانس ابن مالك . فمعنى حديث محمد بن عبدالرحمن ان رسرل الله مَالِيَّةٍ ، لما رأى ابن بحينة ان يصلى وقت النداء ، فنهاه ، وامره بَالْفَصِلُ بِينِ السِّنةِ والفرض وقال : لا تَجعلوا هذه الصلاة كالصلاة قبل الفجر و بعدها ، فانه يجوز اداء ها متصلا بالفرض من غير تاخير بالزمان واكما فسرنا حديث محمد بن عبدالرحمن ، بقولنا من غير تاخير بالزمان ، لانا امرنا في غير واحد من الاحاديث ، بالقصل بين السنن والفرائض ، من التقدم والتاخر امراً عاماً من غير تخصيص ، ببعض الصلوة كحديث معاوية الذي تقدم ، و كحديث أبي هريرة ، قال : قال رسول الله عَلَيْنَ : ايعجز احدكم أن يتقدم أو يتأخر عن يمينه أو عن شماله في الصلاة في السبحة ، رواه ابوداودا. وابن ماجة ، وأخرج ابـو حـاتم ابن حبان البستى في "كـتاب الثقات" في تـرجمة اسماعيل بن ابراهيم حدثنا قتيبة ثنا ابن السرى ثنا معتمر ثنا ليث بن الى سلم عن الحجاج عن اسماعيل بن ابراهيم عن ابي هريرة ، قال ، قال رسول الله مالية : اذا صلى احدكم الْفريضة ، واراد ان يتطوع فليتقدم ، أو ليتأخـر عن مكانه انتهى. واسماعيل مذا قد وثقه ابو حاتم البستى ، واما

۱ ابو داود ص ۲۸۶ ج ۱، و ابن ماجة فی باب ماجاء فی صلوة النافلة حتی يصلی المكتوبة ص ۲۰۰، والبيمتی ص ۱۹۰ ج ۲ ، وابن ابی شيبة ص ۲۰۸ ج ۲ ، بلفظ ايسجز احدكم اذا صلی فاراد أن يتطوع ان يتقدم او يتأخر او يتحول عن يمينه او عن يساره.

٧ \_ و في المطبوع ابي العجاج ، وهو خطأ .

٣ ـ قال البيهتى: ورواه جرير عن ليث عن حجاج عن اسماعيل بن ابراهيم او ابراهيم بن اسماعيل ، قال البخارى رحمه الله: اسماعيل بن ابراهيم اصح ، والليث يضطرب فيه ، قلت : ==

ابعو حاتم الرازى فقال: هو مجهول، واخسرج الطحاوى السنده الى صفوان مولى عمرو عن ابى هريرة. عن رسول السيلية ، لا تتأدوا الصلوة المكتوبة بمثلها من التسبيح فى مقام واحد، ثم قال الطحاوى: فنهى رسول الله مالية ، في هذه الاحاديث ان يوصل المكتوبة بنافلة، حتى يكون بينهما فاصل من تقدم الى مكان اخر، او غير ذلك انتهى. و كحديث مغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله علية : "الا يصلى الامام فى الموضع الذى صلى فيه ، حتى يتحول" رواه ابوداود ا. وابن ماجة ، فحديث محمد بن عبدالرحمن ان لا يفسر بهذا القول بل ماجة ، فحديث محمد بن عبدالرحمن ان لا يفسر بهذا القول بل يفسر بالفصل من التقدم او التاخر، فحينئذ يجوز اداء سنة الظهر، متصلا بالفرض، من غير فصل بالتقدم او التاخر، فيقع التعارض بين الاخبار.

فان قلت: فما وجه التخصيص لسنة الفجر ، بانها تفصل من الفرض بخلاف سنة الظهر ، فانها لاتفصل: قلت: امره على الفرض بخلاف سنة الظهر ، فانها لاتفصل و ملاة الصبح من البيئة الفصل بين السنة والفرض في صلاة الصبح من وجهين ، احدهما ان ابن بحينة كان يصلى عند الاقامة ، فامره والمناف ، ولم يقطع صلاته ليجتنب بعد عن التنفل حال اقامة بالصلاة ، وهذه علة مشتركة بين سائر السنن ، و شاملة لجميع النوافل ، فانه لا يجوز شروع الرواتب حال اقامة الصلاة ،

ذكره البخارى فى التاريخ الكبير ص ٢٤١ ج ١ ق ١ ، وقال :
 لم يثبت هذا الحديث ، ومنيع الحافظ يدل على اله رجح ابراهيم بن اسماعيل، وقال : فى التقريب ص ١٩ بجهول الحال من الثالثة انتهى .

١- ٣٠٢ ج ١ .

۲ - ابو داود في باب الامام يتطوع في مكانه ض ۲۲۷ ج ۱، وابين ماجة ص ١٠٤٠ والبيهتي ص ١٩٠ ج ٢ ، من طريق عطاء الخراساني عن المغيرة ، و عطاء لم يدرك المغيرة كما صرح ابوداود .

بدليل قوله على : "اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة" وغيره من الاحاديث ، والوجه الثانى ، انه اس بالفصل ليكون المصلى يؤدى بعض المستحبات التابعة لسنة الفجر ، كالاضطجاع على شقه الايمن ، فان حال الاقامة لايمكنه الاتيان بالمستحب ، لان بعد اتمام السنة يدخل في الفريضة ، ولايتنفل باداء المستحب ، وهذه مختصة بسنة الفجر .

فان قلت : اذا جعلتم لانكاره مالي على ابن بحينة ، علين، فها تان العلتان لاتوجدان في سنة الظهر ، لان امر النبي مالي ، كان بغفى المشابهة ، بين سنة الفجر ، والظهر ، حيث قال : "لا تجعلوا هده الصلاة كالصلاة قبل الظهر وبعدها ، فان وجد فيها واحدة من العلة ايضا لا يتحقق نفى المشابهة تامة بينهما ، منلا ان صلى رجل سنة الفجر وقت الاقامة ، فهو خالف الامر بالفصل الذي هو ماموربه ، وان صلى سنة الظهر في حال الافامة ، فلا بأس له ، لانه غير مامور بهذا الفصل ، لحديث مجد بن عبدالرحمن بن ثوبان ، والا فلا يتحقق نفى المشابهة تامة ، فيجوز له ادائها وقت اقامة الظهر والعصر وغير ذلك ، فثبت بهذا ان الكراهة وقت اقامة الفجر ، دون سائر السنن ، وهو خلاف مطلوبكم ، وان جعلتم العلة الثانية سبب الكراهة فلا يثبت الامتناع بشيء من الصلاة حال النداء .

قلت: العلة الاولى ، من العلة بن ركعتى الفجر ، وهى كراهة التنفل عندالاقامة ، هى الاصل فى هذا الباب ، وهى لا تختص فى سنة الفجر ، بل تجرى فى سائر السنن ، لئلا يلزم اداء النوافل حال الافامة ، وهو بمنوع ، والعلة الثانية ، هى مختصة فى ركعتى الفجر فلا توجد فى غيرها ، لانه لم يشرع الضجعة فى غير راكعتى الصبح ، وليس المقصود من فى المشابهة نفى المشابهة التامة ، حتى يلزم نفى المشابهة من

العلتين كاتيهما ، بل ههنا نفي المشابهة من العلة الأخيرة فقط. فالحاصل ان في الفصل بين ركعتي الفجر وفرضه ، قد توجد العلتان كلتاهما ، ويحصل لهما نفي التشابه باخواتها من سنة الظهر وغيرها من العلة الثانية فقط، وأن لم يرد الفصل الزماني بل يرادبه الفصل المكاني خاصة ، فني هذا التقدير يثبت الحكم بالفصل من موضع الى موضع في ركعتي الفجر فقط لا في غيرهما من السنن والنوافل ، فمن صلى سنة الظهر فله ان يدخل في الفرض معا بالوصل ، وكذا بعد الفرض يتادى السنة بلافصل، وهذا خلاف راى الامام الحافظ ابي جعفر الطحاوى ، فانه جاء بحديث معاوية رط في معرض الاستدلال ، وفيه الامر بالفصل في غير ركعتي الفجر ، وقد قال هونفسه في ''شرح معاني الآثار" فنهى رسول الله عليه في هذه الاحاديث ان يوصل المكتوبة بنافلة ، حتى يكون بينهما فاصل من تقدم الى مكان آخر ، او غير ذلك ، وقال في موضع آخر ، قال ابو جعفر : ونحن نستحب ايضا الفصل بين الفرائش والنوافل بما امربه رسول الله عليه ، فيما روينا في هذا الباب انتهى. فثبت ان كراهة الوصل لا تختص بسنه الصبح عندالامام الطحاوي ايضا ، بل يقول بكراهة الوصل مع الفرض في عامة السنن ، فكيف يريد هذا المعنى . وايضا الطحاوي يرى الفصل بين سنة الفجر وفرضها ، وقد وجد الفصل بان يكون المصلي يركع ركعتي الفجر في مؤخر المسجد، ثم يمشي من ذلك المكان الى أول المسجد ، فيدخل في الفريضة ، حيث قال: يجوز ان یکون اراد بهذا النهی عن ان یصلی غیرها فی موطنها ، الذي يصلي فيه ، فيكون مصليها قد وصلها بتطوع ، فيكون النهي من اجل ذلك ، لا من اجل ان يصلي في آخر المسجد ، ثم يتنحى الذي يصليها من ذلك المكان ، فيخالط الصفوف ، ويدخل في الغريضة ، وقال : في موضع آخر ، وليس لانه كره له ان

يصليها في المسجد اذا فرغ منها ، تقدم الى الصفوف ، فصلى الفريضة مع الناس ، وقال فيه في موضع آخر ، وانما يجب ان يصليها في مؤخر المسجد ثم يمشى من ذلك المكان الى اول المسجد ، فاما ان يصليهما مخالطا لمن يصلى الفريضة فلا انتهى .

فالفصل بين مقدم المسجد ومؤخره هو الفصل بين السنة والفرض، فعنده ان يركع ركعتى الفجر في مؤخر المسجد ثم يمشى من ذلك المكان ، إلى اول المسجد ، فيصلى الفرض ، ولا يجوز عنده ان يصلهما خالطا ، لمن يصلى الفريضة ، وكلامه هذا غير مرضى ، ولقائل ان يقول من اين جعلم هذا حدا للفصل ، والفصل يحصل بالتقدم من خطوة او خطوتين ايضا ، كما اخرج ابوداود ا . عن ابن جريج اخبرنى عطاء انه راى ابن عمر ، يصلى بعد الجمعة فينماز عن مصلاه الذى صلى فيه الجمعة قليلا غير كثير ، قال : ثم يمشى انفس من ذلك فير كع اربع ركعات ، قلت لعطاء ، كم رايت ابن عمر يصنع ذلك ، وال عرب مال ألم ولو بكلام كما تقدم في حديث معاوية ، فمن صلى ركعتى الفجر خالطا للصفوف ، او قريبا منها ، و دخل في الفريضة بعد ان يتنحى خطوة او خطوتين اوكلم ، فهو ايضا فاصل بين ركعتى الفجر ، و فرضها ، فليكن هذا جائزا عند من يقول بالفصل ، فلم لا تقول به .

فان قلت: اثما جعلنا الصلاة في مؤخر المسجد ثم مشيه الى الصف حداً للفصل ، لانه اخرج الطحاوى عن ابن ابى ذئب عن شعبة قال: كان ابن عباس رضى الله عنه يقول: يا ايها الناس الا تتقوا الله ، افصلوا صلاتكم ، قال الطحاوى : وروى شعبة مولاه عنه انه كان يامر الناس بالفصل بين الفرائض

۱ عاب الصلاة بعد الجلعة ص ٤٤٠ ج ، وعبدالر (اق ص ٢٤٦ ج ٣ .
 ج ٣ وابن ابي شيبة ص ١٣٩ ج ٢ ، والبيهتي ص ٢٤١ ج ٣ .
 ٣ - ص ٢٥٧ ج .

و النوافل ، وقد عد نفسه اذا صلى ركعتى الفجر في المسجد ثم دخل في الناس في الصلاة فاصلاً بينهما فكذلك نقول.

قلت: انا لا ننكر هذا الفصل ، بل هذا ظاهر ، ان من صلى صلاة في موضع ثم مشي من ذلك الموضع الى مكان آخــر فهو فاصل بين الصلاتين ، ولا يحكم عليه ، انه واصل بينهما ، فكذلك ابن عباس رضي الله عنه عد نفسه فاصلا بينهما ، ولا شك انه من مشي هذا القدر من الخطوات فقد افضل ، لكـن لم يثبت منه ان هذا حد معين ، و تقدير مفروض للفصل ، لانه ، لا يحكم على احد بالوصل ان فصل باقل من ذلك ، ولو يخطوة ، او خطوتین ، او بکلام ، و قد اقـر بذلك الطحـاوی نفسه ، فقال: تحت حديث ابن بحينة ، قد يجوز ان يكون رسول الله عليه ، ائما كره ذلك لانه صلى الركعتين، ثم وصلهما، بصلوة الصبيح من غير ان يكـون تقدم او تكام ، فاذا يحصل الفصل بكلام ، او بقليل من التقدم والتاخر ، فاذاً لا يفيدك هذا الاثر شيأ في مرادك في معنى الفصل ، بل يقال لك ، ان من صلى ركعتى الفجر خلف الامام مخالطا للصفوف ، وكلم بعد ما سلم ، او خطا خطوة ، ثم صلى مع الامام ، فهو ايضا فـاصل ، و اما كـون علة النهي في حديث "اذا اقيمت الصلوة" هي الوصل فلانسلم ، وما فهمه ابن عباس رضي الله عنه ليس بحجة علينا ، لأن فهم الصحابي ليس بحجة ، خصوصاً في الموضع الذي يكون فهمه خلاف ما ثبت عن رسول الله مالية :

فالحاصل ان الذي كرهه رسول الله عليه ، للرجل في حديث ابن بحينة هو اداؤه للسنة وقت اقامة الصلوة ، و هذه علمة النهى لا غير ، وقد جاءت علمة النهى مصرحا في بعض الروايات ، كحديث ابي موسى الاشعرى ، عندالطبرابي في الروايات ، كحديث ابي موسى الاشعرى ، عندالطبرابي في

"الكبير" ان رسول الله عليه ، راى رجلا يصلى ركعتى الغداة حين اخذ المؤذن يقيم ، فغمز النبي عليه منكبه ، وقال : الاكان هذا قبل هذا . قال العراق : و اسناده جيد . و كعديث انس عند البزار ، قال خرج عليه حين اقيمت الصلوة ، فراى ناساً يصلون ركعتى الفجر ، فقال : صلاتان معاً ، ونهى ان تصليا اذا اقيمت الصلوة ، و كحديث ابن عباس ، عند ابن حبان ، وابن خزيمة ، و ابى داود الطيالسي وغيرهم ، قال كنت اصلى ، واخذ الموذن في الاقامة ، فجذ بني النبي عليه ، فقال : "أتصلى الصبح اربعا" و هذه نصوص صريحة تبطل التاويلات الفاسدة ، و تدفع الاحتمالات الكاسدة .

آما حدیث عبدالله بن سرجمن فاخرجه مسلم وابوداود ، والنسائی ، وابن ماجه ، واللفظ للمسلم : عن عماصم الاحول عن عبدالله بن سرجس ، قال : دخل رجل المسجد ، و رسول الله عليه ، في صلاة الغداه ، فصلى ركعتين في جانب المسجد ، ثم دخل مع رسول الله عليه ، قال : "يا فلان باى الصلاتين اعتددت ، أبصلانك وحدث ، أم بصلاتك معنا ، واخرج الطحاوى ، في "شرح معانى الآنار" عن عبدالله بن سرجس ، ان رجلا جاء و رسول الله عليه في صلوة الصبح ،

۱ س مسلم ص ۲٤٧ ج ۱ ، وابو داود بی باب اذا ادرك الامام ولم يصل زكتى الفجر ص ۴٨٤ ج ١ ، والنسائى فيمن يصلى ركعتى الفجر والامام فى الصلوة ص ١٠١ ج ١ ، وابن ساجة فى باب اذا قيمت الصلوة فلا صلوة الا المكتوبة ص ٢٨ ، والبيهتى ص ٢٨٤ ج ٢ ، واحمد ص ٢٨ ج ٥ ، والطحاوى ص ٢٥٦ ج ١ ، من طريق عاصم بن سليمان الاحول عن عبدالله بن سرجس، ورواه عبدالرزان ص ٤٤٠ ج ٢ ، عن عاصم عن ابى العالية او عن ابى عثمان ان النبى صلى الله عليه وسلم راى رجلا يصلى وكعتين ، مرسلا ، وابن خزيمة ص ١٧٠ ج ٢ .

فركع ركعتين، خلف الناس، ثم دخل مع النبي مُرَالِيٍّ في الصلاة، فلما قضى النبي مِرْكِ صلاته ، قال : يا فلان ، ﴿ الْجَعلَ صلاتك التي صليت معنا ، او التي صليت وحده" قال البيهتي . في "المعرفة": بعد رواية عبدالله بن سرجس ، الذي رواه مسلم وهذ لفظه ، رواه مسلم في الصحيح ، عن زهير بن حـرب عن مروان بن معاوية ، ورواه عبدالواحد بن زياد عن عاصم ، وقال يصلي ركعتين ، قبل ان يصل الى الصف ، وهذا يرد قول من زعم ، انه اتما انكره لا يصاله بالصفوف في حال اشتغاله بالركعتين او لانـه لم يجعل بين النفل والـفـرض فصلاً ، بتقدم او بتكلم لان هذا قد اخبره انه صلاهما في جانب المسجد قبل أن يصل الى الصف ، ثم دخل مع النبي ﷺ انتهى . وقال الخطابي في والمعالم السنن شرح سنن ابي داود" : في هذا دليل على انه اذا صادف الامام في الفريضة لمّ يشتغل بركعتي الفجر ، ويتركمهما الى ان يقضيهما بعد الصلاة ، وقوله صلى الله عليه وسلم: (اليتهما صلاتك" مسئلة انكار ، يريد بذلك تنكلة على فعله ، و فيه دلالة عـلى انه لا يجـوز له ان يفعل ذلك ، وان كان الوقت يتسع الفراغ منها قبل خروج الامام من صلاته ، لأن قبوله مِمَالِيَّهِ ، "او التي صليت معنا" يدل على انه ادرك الصلاة مع رسول الله مَالَةٍ ، بعد فراغه من الركعتين ، هذا اخر كلام البخطابي .

وقال النووى في "شرح مسلم": فيه دليل على انه لا يصلى بعد الاقامة نافلة ، وان كان يدرك الصلاة مع الامام ، ورد على من قال ان علم انه يدرك الركعة الاولى والثانية يصلى النافلة ، وقال ابن عبدالبر : كل هذا انكار منه لذلك الفعل ، فلا يجوز لاحد ان يصلى في المسجد شيئا من النوافل ، اذا قامت المكتوبة ، كذا في "شرح الموطا" للزرقاني .

وما قال الامام العافظ ابو جعفر الطعاوى : تحت هذا

الحديث ، انه قد يجوز ان يكون قوله : "كان خلف الناس" اى كان خلف صفو فهم ، لا فصل بينه وبينهم ، فكان شبيه المخالط ، فذلك ايضا داخل في معني ما ، بان من حديث ابن بحينة ، وهذا مكروه عندنا وانما يجب ان يصليهما في مؤخر المسجد ثم يمشى من ذلك المكان الى اول المسجد ، فاما أن يصليهما مخالطاً لمن يصلي القريضة فلا انتهى . فتاويل فاسد لان المراد "من خلف الناس، هو جانب المسجد، كما جاء مصرحاً في رواية مسلم، دخل ربل المسجد، ورسول الله علية ، في صلاة الغداة ، فصلى ركعتين في جانب المسجد ، الحديث وهو صريح في انه صلى الركعتين في جانب المسجد ، ومع ذلك نهاه النبي سالته ، فعلم ان اداء السنة حال اقامة الصلاة سواء كان في مقدم المسجد ، او مؤخره ممنوع ، وكيف يراد ما قال ذلك الحافظ مع انه قد مر آنفا من حديث ابي موسى الاشعرى . وانس بن مالك . وابن عباس . ان النبي مُرَاتِينٍ نهى الرجل من اجل ان يكون صلاهما حال اقامة الصلاة ، قال الشيخ سلام الله في "المحلى شرح الموطا" : ومن الحنفية من قال انما انكر النبي مالية وقال : "أ الصبح اربعا" لانه علم انه صلى القرض ، او لان الرجل صلاها في المسجد بلا حائل ، فشوش على المصلين ويرد الاحتمال الاول ، قوله مِمَالِيِّين : "أصلاتان معا" ويرد الثاني ، مافى مسلم . عن ابن سرجس ، دخل رجل المسجد ، وهو عاليه ، في صلاة الغداة ، فصلى ركعتين في جانب المسجد الحديث ، فاند يدل على ان اداء الرجل كان في جانب لا مخالطا للصف بلا حائل انتهى ملخصا ، والى الله المشتكى من صنيع ذلك الامام الحافظ، انه كيف يؤول الاحاديث الصريحه بالتاويلات الركيكة ، والاحتمالات الفاسدة ، وكيف يصرفها عن معناها الظاهر المتبادر في الأذهان ، وإن فتح باب التاويل ، واخذ بالاحتمالات

البعيدة ، كما هو دأب ذلك الامام الحافظ في "شرح معانى الآثار" لزم ترك العمل بالسنن باسرها ، فَانَّا يَهُ و انَّا الله رُجُّونٌ .

واما حديث ابن عمر : فاخرجه الدارقطني في "الافراد" مثل حديث ابي هريرة ، قال العراق ، واسناده حسن كذا في "نيل الاوطار" للشوكاني .

واماحدیث جابر رخ : فاخرجه ابن عدی فی "الکامل" مثل حدیث ابی هریرة ، باسناد فیه عبدالله بن میمون القداح ، و هو ضعیف ، قال البخاری : ذا هب الحدیث .

واما حدیث ابن عباس: فاخرجه ابو داود الطیالسی فی "مسنده" ثنا ابو عامی الخزاز عن ابن ابی ملیکة عن ابن عباس، قال کنت اصلی و اخذ الموذن فی الاقامة، فجذبنی النبی مالیه ، نقال: اتصلی الصبح اربعا" کذا فی "اعلام الموقعین عن رب العالمین" للامام ابن القیم هذا حدیث جیدالاسناد، اما ابوداود الطیالسی، فهو سلیمان بن داود

۱- اخرجه الهيشمى ص ۴۸۳ ج ۲ و عبدالرزاق ص ۲۰۰ ج ۲ موقوقا بلفظ انه رأى رجلا يصلى والمؤذن يقيم فقال : اتصلى الصبح اربعاً ، و اخرج الهيشمى ص ۲۵ ج ۲ عنه بلفظ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لاصلاة لمن دخل المسجد والامام قائم يصلى فلا ينفرد وحده بصلاة ، ولكن يدخل مع الامام في الصلاة ، وقال : رواه الطبراني في الكبير وفيه محيى بن عبدالله البابلتي وهو ضعيف انتهى .

۲ الطیالسی رقم ۲۷۳۱ ، و احمد ص ۲۵۵ ج ۱ والبیهتی و اخرجه ایضا احمد ص ۲۵۸ ج ۱ و ابن ابی شیبة ص ۲۵۳ ج ۲ و ابن خزیمة ص ۱۱۹۹ ج ۲ من طریقه ، قال : اقیمت صلوة الصبح نقام رجل یصلی الر کعتین نجذب رسول الله صلی الله علیه وسلم بثوبه نقال : اتصلی الصبح اربعاً ، قال الهیشمی فی الزوائد ص و ج ۲ رجاله رجال الصحیح .

البصرى ، متفق على جلالته ، قال ابن مهدى ، ابوداود اصدق الناس ، وقال احمد : ثقة ، وقال وكيع : جبل العلم ، واما ابوعام ، فهو صالح بن رستم الخزاز ، فضعفه ابن معين و ابن المديني، قال احمد بن حنبل: صالح الحديث، و وثقه ابوداود الطيالسي، وابوداود، وابن حبان، وابو احمد بن عـدى ، والحاكم ، وغيرهم ، واما ابن الى مليكة فهو عبدالله بن عبيدالله بن ابي مليكة من كبار التابعين ، و ثقه ابوحاتم وابوزرعة . واما ابن عباس فصحابي .

واخرج الحاكم ، في "المستدرك" حدثنا ابو يعلى الحسين بن عملي الحمانظ، واللفظ له ثنا عبدالله بن محمد بن محمود المروزى ثنا النضر بن اسماعيل عن ابى عاسر الخرزاز عن ابن ابي مليكة عن ابن عباس ، قال : اقيمت الصلاة ، فقمت اصلى الركمتين، فجمد بني رسول الله مِلْكِيْر، "نقال اتصلي الصبح اربعا" هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه ، ورواه ايضًا البيهقي ، والبزار ، وابدويعلي ، وابن حبان ، وابن خزيمة ، في صحيحهما ، والطبراني كذا في "الفتح" ، "ونيل الاوطار".

واما حديث انس بن مالك : فاخرجه البزار " ، قال خرج رسول الله عليه حين اقيمت الصلوة ، فراى ناسا يصلون ركعتي الفجر ، نقال: "صلاتان معا ونهى ان تصليا اذا اقيمت الصلوة" واخرج مالك . في "المؤطا"؛ عن شريك بن عبدالله بن ابي عمر عن ابي سلمة بن عبدالرحمن انه ، قال : سمع قوم الاقامة ، فقاموا يصلون ، فخرج عليهم عليه ، فقال : "اصلاتان معا"

١- ٩٠٧ ٥-١

۲ - ص ۱۸۶ ج ۲ . ۳ - تقدم ذکر مواضعه .

٤ - في بأب ركعتي الفجر ص ١٢٨ ج ١٠

و ذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح .

قال المزرقاني في "شرحه" قال ابن عبدالبر: لم تختلف رواة مالك في ارساله ، الا الموليد بن مسلم ، فرواه عن مالك عن شريك عن انس ، ورواه الدراوردي عن شريك عن ابي سلمة عن عائشة ، ثم اخرجه من الطريقين ، انتهى . و فيه شريك بن عبدالله بن ابي ثمر ابو عبدالله المدنى ، وثقه ابن سعد ، و ابوداود ، قال ابن معين: والنسائى: لا بأس به ، وقال النسائى ايضا : وابن الجارود: ليس بالقوى ، وكان يحيى بن سعيد القطان لا يحدث عنه ، وقال الساجى: كان يرمى بالقدر ، وقال ابن عدى: اذا روى عنه نقة فلا بأس برواياته ، كذا في "معدمة فتح البارى" للحافظ ابن حجر، وقال ابن عبدالبر في "التمهيد": صالح الحديث ، وهو في عداد الشيوخ ، روى عنه جماعة من الا محمة .

وأما حديث زيد بن ثابت: فاخرجه الطبراني في "الاوسط" قال : راى رسول الله مالة رجلاً ، يصلى ركعتى الفجر ، وبلال يقيم الصلاة ، فقال : "أصلاتان معاً" . وفي اسناده عبدالمنعم بن بشير الانصارى ، وقد ضعفه ابن معين ، وابن حبان ، كذا في "نيل الاوطار" .

وأما حديث إلى موسى الاشعرى: فاخرجه الطبرانى ، في "الكبير" أن رسول الله مالية ، رأى رجلا يصلى ركعتى الغداة حين اخذ المؤذن يقيم ، فغمز النبي مالية سنكبه ، وقال: "الاكان هذا قبل هذا" . قال العراق : واسناده جيد ، كذا في "نيل الاوطار" .

۱ \_ قال الهيشمى: ص ٧٦ ج ٢ فيه عبدالمنعم بن بشير وهو ضعيف.

۲ .. قال البهيثمي : رجاله موثقون . وقال النيموي : اسناده جيد .

وأما حديث عائشة؛ فاخرجه ابن عبدالبر في "التمهيد" ان النبي مالله ، خرج حين اقيمت صلاة الصبح ، فراى ناسا يصلون ، فقال : "أصلاتان معاً" . وفي اسناده شريك بن عبدانته ، وقد اختلف عليه في وصله وارساله ، كذا في "نيل الاوطار".

فهذه الاحاديث التي اكثرها صحيحة ثابتة ، وان كان في بعضها ضعف و وهن ، تدل على كراهة اداء السنة ، احال الاقامة ، سواء كانت السنة ركعتي الفجر ، او غيرها ، ولا يضر ضعف بعض الطرق لان الضعيف ينجبر و يتقوى بالاسانيد الصحيحة الثابتة المروية من طرق اخرى .

فأن قلت : قال العينى وجماعة من الفقهاء العنفية ، ان قوله مالله : "اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة" ليس على عمومه بل خصت منه سنة الفجر ، بقوله مالله : "لا تدعوها وان طردتكم الخيل" فيكره اداء السنن عند اقامة الصلاة ، الا سنة الصبح فيجوز اداءها ، ويجمع بين الفضيلتين ، يعنى فضيلة السنة ، وفضيلة الجماعة .

قلّت: لا عجب من الفقها، فانهم ليسوا بمحدثين، وانما العجب من العلامة بدر الدين العينى، فانه مع كونه محدثا كثير العلم، وسيع النظر، كيف يخصص سنة الفجر من عموم قوله مالية: "اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة" بل لا يجوز تخصيصها ولانه ورد النهى الصريج في اداء سنة الفجر عند اقاسة الصلاة من غير احتمال ولا تاويل وحديث ابن عباس، عبدالله بن مالك، وعبدالله بن سرجس، وحديث ابن عباس، وانس بن مالك، وزيد بن ثابت، وابي موسى الاشعرى، وتقدمت احاديثهم، فان في احاديثهم أن النبي مالية وتقدمت احاديثهم أن فن احاديثهم أن النبي مالية وسي الاشعرى،

عن ركعتى الفجر ، عند اقامة الصلاة ، فلم يصح تخصيص وكعتى الفجر ، من عموم قوله : "الا المكتوبة" ومن يخصصها فهو معاند متعصب ، واما الجمع بين الفضيلتين ، يعنى فضيلة السنة وفضيلة الجماعة ، فهو ممكن بان يدخل في الجماعة ، وبعد الفراغ من الفجر يؤدى السنة ، فان له تلك الساعة وقت لها .

فَانَ قلت: روى البيهقى أ: عن حجاج بن نصير عن عباد بن كثير عن ليث بن عطاء عن الى هريرة ، ان علي الله قال: اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الأ المكتوبة الا ركعتى الفجر.

قلت: فیه حجاج بن نصیر ، وعباد بن کثیر ، وهما ضعیفان ، فال الحافظ شمس الدین الذهبی فی "میزان الاعتدال": حجاج بن نصیر الفساطیطی بصری ، قال یعقوب بن ایی شیبة سالت ابن معین عنه فقال: صدوق ، وقال ابن المدینی: ذهب حدیثه ، وقال ابوحاتم ضعیف ترك حدیثه ، وقال البخاری : مکتوا عنه ، وقال النسائی : ضعیف ، وقال مرة : لیس بثقة ، وقال ابوداؤد : تركوا حدیثه ، وقال الدارقطنی وغیره : ضعیف ، وقال ابوداؤد : تركوا حدیثه ، وقال الدارقطنی وغیره : فعیف ، واما ابن حبان : فذكره فی التقات فقال : یخطئی ویهم انتهای . وعباد بن كثیر الثقفی البصری العابد المجاور بمكة ، قال جریر بن عبدالحمید ، كان شیخاً صالحاً ، وقال ابن محین : لیس بشیء ، وقال البخاری : سكن مكة تركوه ، ویقول ابن جین : ادریس : كان شعبة لا یستغفر لعباد بن كثیر ، وقال النسائی : ادریس : كان شعبة لا یستغفر لعباد بن كثیر ، وقال النسائی : عباد بن كثیر البصری كان بمكة ، قمات عباد بن كثیر فلم یشهد سفیان الثوری بمكة ، فمات عباد بن كثیر فلم یشهد سفیان حنازته ، وقال ابن المبارك : انتهیت الی سفیان و هو سفیان حنازته ، وقال ابن المبارك : انتهیت الی سفیان و هو

۱ - ص ۸۳ ج ۲ ،

يقول: عباد بن كثير فاحذروا حديثه ، و روى احمد بن ابى مريم عن ابن معين ، لا يكتب حديثه كذا فى "الميزان" مختصرا ، وقال الحافظ ابن حجر فى "التقريب" : عباد بن كثير الثقفى البصرى متروك ، قال احمد : روى احاديث كذب .

وقال الحافظ ابن القيم في "اعلام الموقعين": المثال السادس والخمسون، رد السنة الصحيحة الصريحة ، انه لا يجوز التنفل اذا اقيمت الفرض ، كما في صحيح مسلم : عن ابي هريرة ، أن رسول الله عليه قال: "أذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة، ، ثم ذكر العافظ حديث عبدالله ابن مجينة ، وعبدالله بن سرجس ، وابن عباس ، وقال بعد ذلك : فردت هذه السنن كلها ، بما رواه حجاج بن نصير المتروك ، عن عباد بن كثير الهالك ، عن ليث بن عطاء عن ابي هريرة ، ان رسول الله مالية قال: اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة ، وزاد الا ركعتي الصبح ، فهذه الزيادة كاسمها زيادة في الحديث لا اصل لها انتهلي . وقال العلامة عبدالرؤف المناوى في "فيض القدير شرح الجامع الصغير" : واما زيادة "الا ركعتي الفجر" في خبر ، فلا صلاة الا المكتوبة الا ركعتي الفجر، فلا أصل لمها، كما يينه البيهةي، وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" والفوائد المجموعة في الاحاديث الموضوعة"؛ قال البيهةي : هذه الزيادة لا اصل لها ، وفي اسناده حجاج بن نصير و عباد بن كثير ، وهما ضعيفان ، وقال في "المحلي شرح المؤطا": واما زياده "الا ركعتي الصبح" نقال البيهتي: هذه الزيادة لا أصل لها انتهلي.

وقد يعارض هذه الزيادة ما رواه البيهقي. وابن

١ - س ١٨٤ ج ٢ .

اقول: و فيه راويان متكلم فيهما ، مسلم بن خالد الزنجى و يحيى بن نصر بن حاجب القرشى ، اما مسلم بن خالد الزنجى المكى الفقيه ، فقال ابن معين: ليس به بأس ، وقال مرة: ثقة ، وقال مرة: ضعيف ، و روى عثمان الدارمى عن يحيى ثقة ، وقال ابن عدى : ارجو انه لا بأس به ، وهو حسن الحديث ، وقال الازرق : كان نقيها عابدا يصوم الدهر ، وقال ابراهيم الحربى : كان فقيه اهل مكة ، وقال الساجى : كثير الغلط كان يرى القدر ، وقال البخارى : منكر الحديث ، وقال ابو حاتم : لا يحتج به ، وضعفه ابوداود ، وقال ابن المدينى : ليس بشئى ، هذا ملخص ما فى "ميزان الاعتدال" وقال الحافظ فى "التقريب" : مسلم بن خالد فقيهه صدوق له اوهام انتهى ،

و وثقه ابن حبان واحتج به فى صحيحه كما سلف ، و اما يحيى بن نصر بن حاجب القرشى ، فقال ابوزرعة : ليس بشئى ، و اما ابن عدى فروى له احاديث حسنة ، وقال : ارجو انه لا بأس به ، وقال احمد بن حنبل : كان جهميا يقول قول ابى جهم ، كذا فى مناهيزان الذهبى ، فالحاصل : انه وان كان فى سند هذا الحديث من هو متكلم فيه ، فقد وثق ايضا ، فرجال هذا السند اصلح حالا من رجال الحديث الاول ، حتى حكم العلماء بتحسين اسناده كما عرفت .

وقال بعض كملاء السها رنفور من معاصرى الاستاد العلامة في بعض تعليقاته على "صحيح البخارى": تحت حديث الى هريرة وهذا لفظه ، اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة ، وسمعت استاذى مولانا مجد اسحاق رحمه الله تعالى ، يقول : ورد في رواية البيهةى ، اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة الا ركعتى الفجر انتهى بلفظه .

وتعقب شيخنا الاجل ، واستاذنا الاكمل ، سيدنا العلامة ، قدوة اهل الاستقامة ، المعدث المفسر ، الفقيه الفهامة النبيه ، مولانا العاج السيد بهد نذير حسين الدهلوى ، ادام الله فيوضاته البخفية والجلية ، على ذلك المعاصر له ، وكتب له معترضا فى سنة ثلثة وتسعين بعد الالف والمائتين ، وهذه عبارته معربا ، من العاجز النحيف السيد بهد نذير حسين الى المولوى احمد على سلمه الله القوى ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد ، فاتباعا بحديث خير الانام ، عليه افضل التحية والسلام ، "الدين النصيحة" ، وابتغاء تأس باحسن القول ، كفى بالمرء المما ان يحدث بكل ما سمع ، اظهر في خدمتكم الشريفة ان ما وقع من ذلك المكرم ، في الحاشية على صحيح البخارى ، تحت حديث "اذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة" ، سمعت استاذى مولانا

محد استحاق رحمه الله يتول : ورد في روية البيهتي "اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة الا ركعتي الفجره انتهى. جعله اكثر طلبة العلم بل بعض اكابر زماننا الذبن يعتمدون على تو اكم عروة انفسهم يصلون السنة ، ولا يبالون فوت الجماعة ، وهذه الزيادة الاستثناء الاخير "الا ركعتي الفجر" لا اصل لها ، بل مردودة ومطرودة عندالمحققين ولاسيما عندالبيهقي الامين ، وآفة الوضع على هذا الحديث الصحيح ، انما طرء من عباد بن كثير وحجاج بن نصير بالحاق هذه الزيادة الاستثناء الاخير وظنى انكم ايها الممجد ما سمعتم نقل كلام استاذى العلامة البحر الفهامة المشتهر في الآفاق مولانا مجد اسحاق رحمه الله تعالى خير رحمة في يوم التلاق من البيهتي ، بالتمام والكمال ، فان البيهتي قال: لا اصل لها ، أو يسمع من المولانا المرحوم لضعف مزاجه ، في نقلها ، والا فلا كلام عندالثقاة المحققين في بطلان ''الا ركعتي الفجر''، كما هو مكتوب اليكم ، ومعارضه معروض عليكم ، قال الشيخ سلام الله: في "المحلى شرح المؤطا" زاد مسلم بن خالد عن عمرو بن دينار في قوله مالية : اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة ، قيل يا رسول الله ولا ركعتي الفجر ، قال : ولا ركعتي الفجر اخرجه ابن عدى ، وسنده حسن ، واما زيادة "الا ركعتى الصبح" في الحديث ، فقال البيهتي هذه الزيادة لا اصل لها انتهى مختصرا . وقال التور بشتى : وزاد احمد بلفظ فلا صلاة الاالتي اقيمت وهو اخص ، وزاد ابن عدى بسند حسن ، قيل يا رسول الله ، ولا ركعتي الفجر ، قال ولا ركعتي الفجر ، وقال الشوكاني : وحديث اذا اقيمت الصلاة فلر صلاة الا المكتوبة ، الا ركعتى الصبح ، قال البيهقى: هذه الزيادة لا اصل لها ، وقال الشيخ نور الدين في "موضوعاته" حديث اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة ، الا ركعتى

الفجر روى البيهتى عن ابى هريرة ، وقال : هذه الزيادة لا اصل لها ، وهكذا فى كتب الموضوعات الاخرى فعليكم . والحالة هذه بصيانة الدين اما ان تصححوا الجملة الاخيرة من كتب الثقاة المحققين ، او ترجعوا وتعلموا طلبتكم ان هذه الزيادة مردودة لا يليق العمل بها ، ولا يعتقد بسنيتهما ، وها آنا ارجو الجواب بالصواب ، قانه ينبه الغفلة ويوقظ الجهلة ، والسلام مع الاكرام هذا آخر كلام شيخنا العلامة .

فما اجاب ذالك الفاضل شيخنا العلامة ، بل ارسل كتاب شيخنا الى بعض معاونه ، وهو الفاضل المراد آبادى ليعينه ، على ذلك ، وكنت في تلك السنة في المراد آباد ، عند علامة دهره ، فهامة عصره ، قدوة المحققين ، زبدة المدقتين ، مولانا بشير الدين القنوجي ، واخبرنا بمجيء الكتاب ، فاستيقنت المخبر ، فوجدته صحيحا ، لكن ذلك الفاضل ايضا لم يقدر على الجواب بل سكت كما سكت الفاضل النبيه السهارنفورى ، فاذا عرفت هذا كله فاحرر لك ما في هذا الباب من مذاهب السلف الصحابة والتابعين ، ومن بعدهم ، فاعلم ان فيه مذاهب السلف الصحابة

الأول: انه اذا سمع الاقامة لم يحل له الدخول في ركعتى الفيجر ، ولا غيرهما من النوافل ، سواء كان في المسجد ، او خارجه ، فان فعل فقد عصى ، وهو قول اهل الظاهر ، ونقله ابن حزم عن الشافعي ، وعن جمهور السلف ، وحكى القرطبي في "المفهم" عن ابي هريرة ، واهل الظاهر انها لا تنعقد صلاة تطوع في وقت اقامة الفريضة ، قال الخطابي في "معالم السنن": روى عن عمر " بن التخطاب رضى الله عنه انه

١ - اى المولوى عالم على رحمه الله .

٢ - قلت: أخرجه البيهتي بدون الاسناد ص ١٨٦ ج ٢ ، واخرجه ابن ابن أب شيبة ص ٧٧ ج ٢ فقال: حدثنا عبدالسلام بن حرب عن

كان يضرب الرجل اذا رأه يصلى الركعتين ، والامام في الصلاة ، وقال المنذري في "مختصر سنن ابي داؤد": قال ابو هريرة بظاهره ، و روى عن عمر انه كان يضرب على صلاة الركعتين بعد الاقامة ، وذهب اليه بعض الظاهرية ، وروا انه يقطم صلاته ، اذا اقيمت عليه الصلاة ، وكلهم يقولون لايبتدى، نافلة بعد الاقامة ، لنهيه مَالِقَةٍ ، وقال ابن القيم في "اعلام الموقعين": وكان عمر بن الخطآب رضي الله عنه ، اذا راى رجلًا يصلي و هو يسمع الاقامة ضربه، وقال العراق : قوله ﴿ اللَّهِ : "فلا صلاة " يحتمل أن يراد فلا يشرع حينئذ في صلاة عند أقامة الصلاة ، ويحتمل ان يراد فلا يشتغل بصلاة ، وان كان قد شرع فيها قبل الاقامة ، بل يقطعها المصلى لادراك فضيلة التحريم ، او انها يبطل بنفسها ، وان لم يقطعها المصلى ، يحتمل كلا من الامرين ، وقد بالغ اهل الظاهر ، فقالوا : اذا دخل في ركعتي الفجر ، او غيرهما من النوافل ، فاقيمت صلاة الفريضة بطلت الركعتان ، ولا فائدة له في ان يسلم منهما ، ولولم يبق عليه منهما غير السلام بل يدخل كما هو بابتداء التكبير في صلاة الفريضة ، فاذا تم الفريضة فان شاء ركعهما ، وان شاء لم

ابن ابی فروة عن ابی بکر بن المنکدر عن سعید بن المسیب ان عمر رآی رجلا یصلی رکعتین ، والمؤذن یقیم فانتهره وقال : لا صلاة والمؤذن یقیم الا الصلاة التی تقام لها الصلاة . لکن ابن ابی فروة و هو اسعاق بن عبدالله متروك كما فی انتقریب ، واخرجه عبدالرزاق ص ٢٣٦ ج ٢ و سن طریقه الحافظ ابن حزم فی المحلی ص ١١٠ ج ٣ عن الثوری عن جابر عن الحسن بن مسافر عن سوید بن شفلة ان عمر بن العظاب كان یضرب الناس علی الصلاة بعدالا قامة ، قال الاستاذ الشاكر : فی تعلیقه ، اما جابر فالراجع انه ابن یزید الجعفی و هو غیر ثقة واما الحسن بن مسافر فما ادری من هو ولم اجد ذكره فی شیء من الكتب انتهی .

يركعهما ، قال العراق : وهذا غلومنهم فى صورة ما اذا لم يبق عليه غير السلام ، فليت شعرى ايهما اطول زمانا مدة السلام ، او مدة اقامة الصلاة ، بل يمكنه ان يتهيأ بعد السلام ، لتحصيل اكمل الاحوال فى الاقتداء قبل اتمام الاقامة انتهى .

الثانى الكراهة: قال الخطابي: و روى الكراهة في ذلك عن ابن عمر . وابي هريرة . وكره ذلك سعيد بن جبيرا . وابي سير بن . وعروة بن الزبير . وابراهيم النخعي . وعطاء . واليه شير بن . وعروة بن الزبير . وابراهيم النخعي . وعطاء . واليه ذهب الشافعي . واحمد بن حنبل انتهى . وقال المنذرى : مثله . واخرج مالك في "المؤطاء" مالك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن ان عبدالله بن عمر كان اذا جاء المسجد ، وصلى الناس يبدأ با المكتوبة ، ولم يصل قبلها شيئا ، واخرج ابن ابي شيبة في المكتوبة ، ولم يصل قبلها شيئا ، واخرج ابن ابي شيبة في المكتوبة ، ولم يكن صلى "مصنفه" حدثنا وكيع عن فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن الركعتين ، فدخل معهم ، ثم جلس في مصلاه ، فلما اضحى قام المركعتين ، فدخل معهم ، ثم جلس في مصلاه ، فلما اضحى قام فقضا هما ، وقال الترمذي في "جامعه" : والعمل على هذا عند الهل العلم من اصحاب النبي علي وغيرهم ، اذا اقيمت الصلاة ان لا يصلى الرجل الا المكتوبة ، وبه يقول سفيان الثورى . وابن المبارك . والشافعي . واحمد . واسحاق انتهى . وزاد

اما اثر سعید وابراهیم وعطاء قاخرجه ابن ابی شیبة ص ۷۷
 ج ۲ وعبدالرزاق، واما اثر ابن سیرین فاخرجه ایضا عبدالرزاق
 ص ۱۶۰ ج ۲ ٠

ب ياب العمل في جامع الصلاة ص ١٦٨ ج ١٠

<sup>&</sup>quot; - ص ١٥٠٥ ج ٢ وفي المصنف فضيل عن ابن غزوان وهو تصحيف،
واخرجه ايضا مالك بلاغاعنه ص ١٢٨ ج ١ ، ورواه عبدالرزاق
ص ١٤٣ ج ٢ من طريق ايوب عن نافع عن ابن عمر دخل
المسجد والقوم في الصلاة ولم يكن صلي ركعتي الفجر ، فدخل
مع القوم في صلاتهم مم قعد حتى اذا أشرقت له الشمس قضاها ،
وكان اذا اقيمت الصلاة وهو في الطريق صلاهما في الطريق .

العلامة الشوكانى ، وطاوس ، ومسلم بن عقيل . وابوثور . و محمد بن جرير هكذا اطلق الترمذى الرواية عن الثورى ، وروى عنه ابن عبدالبر ، والنووى تفصيلا ، وهو انه اذا خشى فوت ركعة من صلاة الفجر دخل معهم ، وترك سنة الفجر والا صلاهما ، وقال البيهةى فى "المعرفة" : قال الشافعى : ومن دخل المسجد ، وقد اقيمت صلاة الصبح فليدخل مع الناس ، ولا يركع ركعتى الفجر .

المدهب الثالث: التفرقة بين ان يكون في المسجد ، اوخارجه، وبين ان يخاف فوت الركعة الاولى مع الامام اولا ،و هو فول مالك بن انس ، فقال : اذا كان قد دخل المسجد فليدخل مع الامام ، ولايركعهما يعني ركعتي الفجر ، وان لم يدخل المسجد، فان لم يخف ان يفوته الامام بركعة ، فليركع خارج المسجد، وان خاف ان تفوته الركعة الاولى مع الامام فليدخل وليصل معه ، وهذا هو المروى عن عبدالله بن عمر ، اخرج الطحاوى من الليث قال حدثني ابن الهاد عن محمد بن كعب قال خرج عبدالله بن عمرمن بيتله فاقيمت صلاة الصبح ، فركع ركعتين قبل ان يدخل المسجد ، وهو في الطريق ثم دخل المستجد فصلى الصبح ، واخرج من طريق شيبان بن عبدالرحمن عن يحيي بن ابي كتير عن زيد بن اسلم عن ابن عمر ، انه جاء والامام يصلى الصبح ، ولم يكن صلى الركعتين ، تبل صلاة الصبح ، فصلا هما في حجرة حفصة ، ثم انه صلى مع الامام ، وقال الحافظ في "الفتح": وقد فهم ابن عمر اختصاص المنع بمن يكون في المسجد لا خارجا عنه ، فصح عنه انه كان يحصب من

۱ قلت : اخرجه عبدالرزاق ص ۱۳۷ ج ۲ و کذا اثر مسلم
 بن عقیل .

۲ \_ ص ۲۵۸ ج ۱ .

٣ \_ قلت اخرجه البيهتي ص ٤٧٣ ج ٢ .

يتنفل في المسجد بعد الشروع في الاقامة ، وصح عنه انه قصد المسجد فسمع الاقامة فصلى ركعتي الفجر في بيت حفصة ، ثم دخل المسجد فصلى مع الامام انتهى .

المدهب الرابع : انه لا بأس بصلاة سنة الصبيح ، والامام في الفريضة ، اخرج ابن ابي شيبة في "مصنفه"، حدثنا ابن ادريس عن مطرف عن ابى أمعاق عن حارثة من مصرف ، ان ابن مسعود ، وابا موسى خرجا من عند سعيد بن العاص ، فاقيمت الصلاة ، فركع ابن مسعود ركعتين ثم دخل مع القوم في الصلاة ، واما ابوموسى فدخل في الصف. والحرج الطحاوى ، عن ابي اسحاق قال حدثني : عبدالله ين ابي موسى عن ابيه حين دعاهم سعد بن العاص ، دعا ابا موسى ، وحذيفة ، وعبدالله بن مسعود ، قبل ان يصلي الغداة ثم خرجوا من عنده ، وقد اقيمت الصلاة فجلس عبدالله الى اسطوانة من المسجد ، فصلى الركعتين ، ثم دخل المسجد . واخرج عن على بن الحسن بن شقيق قال انا الحسين بن واقد قال ثنا يزيد النحوى عن نى مجلز قال دخلت المسجد في صلاة الغداة مع ابن عمر ، وابن عباس ، والامام يصلى ، فاما ابن عمر فدخل في الصف ، واما ابن عباس فصلى ركعتين شم دخل مع الامام ، فلما سلم الامام . قعد ابن عمر مكانه حتى طلعت الشمس ، فقام فركع ركعتين ، و اخرج عن عبيد بن الحسن عن ابي عبيدالله عن ابي الدردام" انه كان يدخل المسجد ، والناس صفّوف في صلاة الفَّجر ، فيصلي الركعتين في ناحية المسجد ، ثم يدخل مع القوم في الصلاة ،

١- س ٢٠١ ج ٢ .

٢ - ص ٢٥٨ ج ١ ، و عبدالرزاق ص ١١٤ ج ٢ .

٣ - و اخرجه ايضا عبدالرزاق ص ٤٤٣ ج ٢ ، و ابن ابي شيبة
 ص ٢٠١ ج ٢ بالفاظ مختلفة .

واخرج عن ابي عثمان النهدي والله كنا ناتي عمر بن الخطاب قبل أن يصلي الركعتين قبل الصبح ، وهو في الصلاة ، ونصلي الركعتين في آخر المسجد، ثم ندخل مع القوم في صلانهم ، واخرج عن حصين قال سمعت الشعبي يقوَّل كان مسروق عليميم الى القوم ، وهم في الصلاة ، ولم يكن ركع ركعتي الفجر ، فيصلي الركعتين في المسجد، ثم يدخل مع القوم في صلاتهم. واخرج عن يزيد بن ابراهيم عن الحسن " انه كان يقول اذا دخلت المسجد ، ولم يصل ركعتي الفجر فصلهما ، وان كان الامام يصلى ادخل مع الامام ، ثم قال الطحاوى : فهؤلاء جميعاً قد ابا حوا ركعتي الفجر ان يركعهما في مؤخر المسجد، والامام في الصلاة انتهى. وقال الخطابي: والمنذري: ورخصت طائفة في ذلك ، روى ذلك عن ابن مسعود ، ومسروق ، والحسن ، ومجاهد ، ومكحول ، وحماد بن ابي سليمان ، انتهى . قلت: ليت شعرى كيف اترك قول رسول الله مِالِيِّينِ ، بفعل احد لانعرف دليله ، وقد ثبت لنا من حديث ابي هريرة . وابن يحينة . وعبدالله بن سرجس . وابي موسى الاشعرى . وانس بن مالك . وغيرهم ؛ أن النبي مُنْلِقًةٍ ، انكر على ذلك الفعل ، فلا يحل لنا العمل على خلاف قول رسول الله عليه ، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة (الاخاب. ٢١) قال البيهتي في "المعرفة": وإذا ثبت الحديث عن النبي مِاللَّةِ ، فلا حجة في فعل احد بعده ، كيف وقد روى عن عمر بن الخطاب ، انه كان اذا رأى رجلا يصلى ، وهو يسمع الاقامة ضربه ، وعن ابن عمر انه ابصر رجلا يصلي الركعتين ، والمؤذن يقيم ،

١ - و ايضا ابن ابي شيبة ص ٢٥١ ج ٢ .

٢ ـ و اخرجه ايضا ابن ابي شيبة ص ٢٥٠ ج ٢ .

٣ ... و اخرجه ايضا عبدالرزاق ص ٥١٤ ج ٢ .

فحصبه وقال: أتصلى الصبح اربعا ، وقال ابن القيم في "اعلام الموقعين": قال حماد بن سلمة عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ، انه ابصر رجلا يصلى الركعتين ، والمؤذن يُقيم ، نحصبه ، وقال : أتصلى الصبح اربعا ، فان قيل قد كان ابوالدردا، يدخل المسجد، والناس صفوف في صلاة الفجر ، فيصلي الركعتين في ناحية المسجد ، مم يدخل مع القوم في الصلاة ، وكان ابن مسعود يخرج من داره لصلاة الفجر ، ثم ياتي الصلاة فيصلى الركعتين في ناحية المسجد ، ثم يدخل معهم في الصلاة ، قيل عمر بن الخطاب وابنه عبدالله في مقابلة ابي الدرداء وابن مسعود ، والسنة سالمة لامعارض لها انتهى . وقال ابن حجر ف "فتح البارى شرح البخارى": قال النووى: الحكمه فيه ان يتفرّغ للفريضة من اولها ، فيشرع فيها عقب شروع الامام ، والمحافظة على مكملات الفريضة اولى من التشاغل بالنافلة . وهذ يليق بقول من يرى بقضاء النافلة وهو قول الجمهور، ومن ثم قال من لايرى بذلك اذاعلم انه يدرك الركعة الاولى مع الامام ، وقال بعضهم: أن كان في الاخيرة لم يكره له التشاغل بالنافلة ، بشرط الْآمْن من الالتباس ، كما تقدم ، والاول عن المالكية والثاني عن الحنفيّة ، ولهم في ذلك سلف عن ابن مسعود وغيره ، وكانهم لما تعارض عندهم الامر بتحصيل النافلة ، والنهى عن ايقاعها في تلك الحالة ، جمعوا بين الأمرين بذلك ، وذهب بعضهم الى ان سبب الانكار عدم

آ ـ قلت : وما احسن ما قاله الحافظ ابن حزم فى المحلى ص ١١٠
 ج ٣ قان الله تعالى يقول منكرا على من فعل ما أنكره عليه اتستبدلُدُونَ الذّي هُو آدنى بِاللّذي هُو خَيرُ ولا يختلف اثنان فى ان الفريضة خير من النافلة مع معصيةهم السنن التى اوردنا انتهى .

الفصل بين الفرض، والنفل، لئلا يلتبسا، والى هذا جنح الطحاوى ، واحتج بالاحاديث الواردة بالامر بذلك ، ومقتضاًه انه لوكان في زاوية من المسجد لم يكره ، و هو متعقب بما ذكر ، اذ لو كان المراد مجرد الفصل بين الفرض والنفل ، لم يحصل انكار اصلا ، لان ابن بحينة سلم من صلاته قطعا ، ثم دخل في الفرض ، ويدل على ذلك ايضا حديث قيس بن عمرو ، الذى اخرجه ابوداود. وغيره ، انه صلى ركعتي الفجر بعد الفراغ من صلاة الصبح ، فلما اخبر النبي عَلِيَّةٍ حين سأله لم ينكر عليه قضاء هما بعد الفراغ من صلاة الصبح ، متصلاً بها فدل على ان الانكار على ابن بحيَّنة اكما كان للتنفل حال صلاة الفجر ، وهو موافق لعموم حديث الترجمة ، وقد فهم ابن عمر اختصاص المنع . لمن يكون في المسجد ، لا خارجا عنه ، فصح عنه انه كان يحصب من يتنفل في المسجد بعد الشروع في الافامة ، وصح عنه ، انه قصد المسجد فسمع الاقامة ، فصلى ركعتى الفجر في بيت حفصة ، ثم دخل المسجد ، فصلى مع الامام ، قال ابن عبدالبر وغيره : الحجة عند الننازع السنة ، فمن ادلى بها ، فقد افلح ، وترك التنفل عند اقامة الصلاة ، وتداركها بعد قضاء الفرض اقرب الى اتباع السنة ويتأيد ذالك من حيث المعنى بان قوله في الاقامة "حي على الصلاة" معناه هلموا الى الصلاة ، اى التى يقام لها ، فاسعد الناس باستثال هذا الأمر من لم يتشاغل عنه بغيره ، والله اعلم انتهى .

فالحاصل ان في طبقة الصحابة رضى الله عنهم ، ان كان عبدالله بن مسعود ، وابوالدرداء رضى الله عنهما يريان جواز فعلهما ، فعمر بن الخطاب ، وعبدالله بن عمر ، وابو هريرة ، وابوموسى الاشعرى . وحذيفة رضى الله عنهم ، لا يرون ذلك الما عمر فيضرب الناس لاجلها ، وابنه يحصب على من يصلى ،

و ابوهریرة ینکر علی ذلك ، وابو موسی ، وابو حذیفة دخلا في الصف ولم يركعها كما ركع ابن مسعود ، واما ابن عباس فقد تعارض بين روايته و فعله ، و لعله فهم ذلك من روايته ، والحجة فى روايته دون فعله ، واما طبقة التابعين ، ومن بعدهم من الاٰتمة ، فان كان مسروق ، والحسن ، ومجاهد ، ومكحول ، وحماد بن ابي سليمان ، وابوحنيفة النعمان ، يرون ذلك فسعید بن جبیر ، وابن سیرین ، و عروة بن الزبیر ، و ابراهیم النخعي ، وعطاء ، والشافعي ، وأحمد ، وابن المبارك ، واسحاق ، وجمهور المحدثين لا يرون ذلك ، ولنعم ما قال ابن عبدالبر عليه الرحمة من الله الاكبر: والحجة عندالتنازع السنة ، فمن ادلى بها فقد افلح ، و ترك التنفل عند اقامة الصلاة و تداركها بعد قضاء الفرض اقرب الى اتباع السنة ، فاسعد الناس باحتثال هذا الامر من لم يتشاغل عنه بغيره انتهى . وما اخرجه ابن ماجه عن الى استحاق عن التحارث عن على قال كان النبي مالية يصلى الركمتين عند الاقامة ، نحديث ضعيف ، لا تفوم بمثلة الحجة ، فيه الحارث الاعور وهو ضعيف بل قد رسى بالكذب .

فان قلت : قال الشيخ العلامة برهان الدين محمود بن تاج الدين احمد ابن الصدر الشهيد : من ائمة الحنفية في المحيط البرهاني في الفقه النعماني "قد صح ان رسول الله عليه منهم خرج الى حى من احياء لرصلح بينهم بشيء ، بلغه منهم ، واستخلف عبدالرحمن بن عوف فلما رجع وحده في الصلاة ، فدخل منزله وصلى ركعتى الفجر ثم خرج و صلى معه انتهى . وقال الشيخ الحنفي قوام الدين امير كاتب بن امير عمر الاتقاني في الشيخ الحنفي قوام الدين امير كاتب بن امير عمر الاتقاني في

۱ باب ماجاء نی الركعتین تبل الفجر ص ۷۱ وفید الحارث
 الاعور وقد رمی باكذب و ابو اسحاق و هو مدلس وقد عنصن .

"غاية البيان" انه مُلِلَّةٍ علم شروع الامام في صلاة الفجر ، وهو في بيته يصلى سنة الفجر بالاتفاق انتهى .

قلت : ما قال في "المحيط" لم يوجد في كتب الحديث بهذا اللفظ، نعم اخرج الشيخان ، واللفظ لمسلم عن عباد بن زياد ان عروة بن المغيرة بن شعبة ، اخبره ان المغيرة بن شعبة اخبره انه غزا مع رسول الله علقة تبوك ، قال المغيرة: فتبرز رسول الله مالية ، قبل الغائط فحملت معه إداوة قبل صلاة الفجر ، فلما رجع رسول الله مِاليَّةِ الى ، اخذت اهريق على يديه من الاداوة ، و غسل يديه ثلاث مرات ، ثم غسل وجهه ، ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه ، فضاق كتما جبته ، فادخل يديه في الجبة حتى اخرج ذراعيه من اسفل الجبة ، و غسل ذراعيه الى المرققين ، ثم توضأ على خفيه ، ثم اقبل ، قال المغيرة : فاقبلت معه حتى يجد الناس ، قد فدموا عبدالرحمن بن عوف ، فصلى لهم فادرك رسول الله مالية ، احدى الركعتين فصلى مع الناس الركعة الآخرة ، فلما سلم عبدالرحمن بن عوف ، قام رسول الله مِالله يتم صلاته العديث. ورواه ابوداود قال فيه : فلما سلم قام النبي مَالِيِّهِ ، فصلى الركعة التي سبق بها لم يسزد عليها شيأ ، و أن تراسدالغابة ، اخبرنا ابو الفضل بن ابى الحسن الطبرى باسناده الى ابى يعلى احمد بن على ثنا الحسن بن اسمعيل ابو سعيد البصرى ثنا ابراهيم بن سعد عن اببه عن جده عن عبدالرحمن بن عوف ، ان رسول الله ماليم ، لما انتهى الى عبدالرحمن بن عوف ، وهو يصلى بالناس ، أرَّاد عبدالرحمن

۱ مسلم في باب تقدم الجماعة من يصلى بهم اذا تاخر الامام ص ۱۸۰ ج ۱، والبخارى ص ۳۳، ۵،۱ دو، ۱،۹، ۱۳۷، ۱۳۷۸ بدون التفسير، وابو داود في باب المسح على الخفين، والنسائى وابن ماجه ايضا باختصار.

ان يتاخر ، فاوماً اليه الذي يَالِيّ ان مكانك ، فصلى و صلى رسول الله يَالِيّ بصلاة عبدالرحمن ، وكذا ما فال الاتقانى ف النفالية البيان لم يوجد في كتب الحديث ، ولا عبرة بذكر امنالهما من الفقها، فان صاحب "المحيط" و صاحب "الغاية" و امثالهما ، ليسوا من المحدثين ، ولا اسندا الحديث الى احد من المحرجين . واما من شرع في النافلة قبل الاقامة ، فهو يقطع الصلاة ، او يتمها ، اختلفوا فيه ايضا .

قال المنذرى: و ذهب اليه بعض الظاهرية ، ورأوا انه يقطع صلاته اذا اقيمت عليه الصلاة انتهى. وقد تقدم بعض البيان فى تفصيل المذاهب ، وقال الحافظ فى "الفتح": و استدل بعموم قوله: "فلا صلاة الا المكتوبة" لمن قال بقطع النافلة ، اذا اقيمت الفريضة ، وبه قال ابو حامد وغيره من الشافعية ، وخص آخرون النهى بمن ينشئى النافلة عملا بعموم قوله تعالى! و خص آخرون النهى بمن ينشئى النافلة عملا بعموم قوله تعالى! فوت الفريضة فى الجماعة فيقطع والا فلا انتهى . وقال الفاضل أبو الحسن السندى فى "فتح الودود حاشية سنن ابى داود" : فلا ينبغى الاشتغال لمن حضر الاقامة الا بالمكتوبة ، واما اتمام متوجه الى الشروع فى غير تلك المكتوبة ، واما اتمام المشروعة قبل الاقامة فضرورى ، لا اختيارى ، فلا يشتمله النهى ، وكذا الشروع خملف الامام فى النافلة لمن ادى المكتوبة قبل ذلك فلا ينافى لحديث ما سبق من الاذن فى الشروع فى النافلة خلف الامام لمن ادى الفرض انتهى .

قلت: ما قاله الفاضل السندى من ان النهى متوجه الى الشروع نقط ، اى لا يقطع الصلاة اذا اقيمت الصلاة ، بل يتم ، فليس بجيد ، والقول المحقق فى هذا الباب ما قاله الشيخ ابو حامد ، وقال العراق : هذا واضح ، ورايت شيخنا العلامة

السيد مجد نذير حسين المحدث الدهلوى يامر بقطع الصلاة ، واما تقييده بقوله لمن عليه تلك المكتوبة ، وتقييده بقوله وكذا الشروع الخ ، فصحيح بل لا بد منه لان المأمور بهذا الحكم ليس الا من عليه تلك المكتوبة كما هو ظاهر السياق .

\* الفصل الثامن: في الاوقات التي نهى فيها عن المصلاة . اعلموا ايها الاخوان ان الاوقات التي نهى عن الصلاة على نوعين ، احدهما ما يتعلق الكراهة فيه بالفعل بمعنى انه ان تاخر الفعل لم تكره الصلاة قبله ، وان تقدم في اول الوقت كرهت ، وذلك في صلاة الصبح ، وصلاة العصر ، ففي هذا يختلف وقت الكراهة في الطول والقصر .

وثانيهما ما يتعلق في الكراهة بالوقت كطلوع الشمس الى الارتفاع ، ووقت الاستواء ووقت الغروب ، ومحصل ما ورد من الاخبار في تعيين الاوقات التي تكره فيها الصلاة ، انها خمسة ، عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، و بعد صلاة الصبح و بعد صلاة العصر ، وعند الاستواء ، وترجع بالتحقيق الى ثلثة ، وقت الاستواء ، ومن بعد صلاة الصبح الى ان ترتفع الشمس ، فيدخل فيه الصلاة عند طلوع الشمس ، وكذا من بعد صلاة العصر ، الى ان تغرب الشمس .

فاعلم ان احادیث النهی التی تتعلق بالنوعین ، مرویة عن ابی سعید الخدری . وابی هریرة . وابن عباس . وسعد بن ابی وقاص . ومعاویة . وابی بصرة الغفاری . وعمرو بن عبسة . وصفوان بن المعطل . و عمر بن الخطاب . وسعاذ . وابن عفراه .

١ قلت: وهو مقتضى الاحاديث المذكورة ويؤيده فعل ابن عمر و رواه الدولابي في الكني ص ٨٦ ج ٢ ، عن ابي فراس يزيد بن رباح قال رايت عبداته بن عمرو ، كبر في الصلاة النافلة واقيمت الصلاة ، فتقدم وترك النافلة انتهى .

وابى در الغفارى وعبداته بن عمرو بن العاص وابى اسيد وابن عمر وعقبة بن عامى وعائشة وعلى وعبداته الصنائحى وعبداته بن مسعود وزيد بن ثابت وابى امامة وسمرة بن جندب وابى بشير الانصارى وبلال وانس وهلب وكعب بن من وسلمة بن الاكوع وابى قتادة وحفصة وابى الدرداء

اما حديث ابى سعيد التخدرى: فاخرجه البخارى. و مسلم. والنسائى . وابن ماجة . واللفظ للبخارى ، عن عطاء بن يزيد الجندعى ، انه سمع اباسعيدالخدرى يقول: سمعت رسول الله مالية على يقول لا حبلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ، ولا صلاة بعد العصر ، حتى تغيب الشمس .

واما حديث ابي هريرة : قرواه مالك . والشيخان .

۱- البخارى فى باب لا تتحرى الصلاة قبل الشمس ص ۱۸ ج ۱ و مسلم ص ۲۷ ج ۱ ، والنسائى فى باب النهى عن الصلاة بعد العصر ص ۲۱ ج ۱ ، وابن ماجة فى باب النهى عن الصلاة بعد الفجر و بعد العصر ص ۲۹ ، وابن ابى شيبة ص الصلاة بعد الفجر و بعد العصر ص ۲۹ ، وابن ابى شيبة ص ۲۴ ج ۲ ، و احمد ص ۷ ، ۲۲ ، ۳۵ ، ۳۵ ، ۲۰ ، ۲۲ ، ۲۲ ج ۳ ، و البيهقى ص ۲۵۲ ج ۲ و الدارقطنى ص ۲۶۲ ج ۲ ، والطيالسى رقم ح ۲۶۲ ،

۳ سالك فى المؤطا باب النهى عن الصلاة بعد الصبح و بعد العصر فى آخر كتاب القرآن ص ۲۲۱ ج ۱ ، والبخارى فى باب الصلاة بعد الفجر ص ۸۲ ج ۱ ، ومسلم ص ۲۵۷ ، والنسائى فى النهى عن الصلاة بعد الصبح ص ۲۰ ج ۱ وابن ماجة ص ۸۹ ، والبيهتى ص ۲۵۶ ج ۲ ، واحمد ص ۲۲۶ ، وابن ماجة ص ۸۹ ، ۲ و وابن ابى شيبة ص ۸۹ ج ۲ ، والطحاوى ص ۲۰۲ ج ۱ ، وابن ابى شيبة ص ۸۶۳ ج ۲ ، والطبرانى فى الاوسط كما فى الزوائد ص ۸۲۲ ج ۲ ، عن ابى هريرة عن ابى سعيد البخدرى ، والطيالسى رقم ۲۲۲۲ .

والنسائى . وابن ساجة . واللفظ للبخارى ، عن حفص بن عاصم عن ابى هريرة ، قال : نهى رسول الله عليه عن صلاتين ، بعد الفجر حتى تعلم الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب الشمس ، واخرج الطبراني في "الاوسط" عنه ، ان رسول الله عليه عنه ، عن الصلاة في ثلاث ساعات ، عند طلوع الشمس ا حتى تطلع ، ونصف النهار ، وعند غروب الشمس . قال الهيثمى : وفيه ابن لهيعة و فيه كلام .

واما حديث ابن عباس: فاخرجه الائمة الستة ، في كتبهم . واحمد بن حنبل . والدارمي . في سنده واللفظ للبخارى ، عن ابن عباس ، قال شهد عندى رجال مرضيون ، وارضاهم عندى عمر ، ان النبي الله ، نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب .

اما حديت سعد بن ابي وقاص: فاخرجه احمد الله وابويعلى عنه قال : سمعت رسول الله عليه الله مراقة الله عليه المسمس ، والعصر حتى تغرب بعدهما ، الصبح حتى تطلع الشمس ، والعصر حتى تغرب الشمس ، قال الحافظ الهينمي في معمم الزوائد ، رجاله رجاله الصحيح .

۱ - البخاری فی باب الصلاة بعد الفجر حتی تطلع الشمس ص ۸۲ ج ۱ ومسلم ص ۲۷۰ ج ۱ ، وابوداؤد فی باب من رخص فیها اذا کانت الشمس مرتفعة ص ۹۲ ج ۱ ، والنسائی فی باب النهی عن الصلاة بعد العصر ص ۲۱ ج ۱ وابن ماجة ص ۸۹ والدارسی فی باب ای ساعة یکره فیها الصلاة ص ۳۳۳ ج ۱ ، واحمد ص ۱۸ ، ۲۰ ، ۴۳ ، ۰ ، ۱ه ج ۱ ، والبیهتی ص ۱٥١ ج ۲ ، والطحاوی ص ۲۰۹ ج ۱ ، وابن ابی شیبة ص ۱۵۶ ج ۲ ، والطیالسی رقم ۲۹ ، وابن خزیمة ص ۲۰۶ ج ۲ ،

۲ ـ آحمد ص ۱۷۱ ج ۱ ، وذكره الهيشمي في الزوائد ص ۲۲۰ ج ۲ .

اما حديث ابن عمر: فاخرجه مالك . والشيخان . والنسائي. والطحاوي. واللفظ للشيخين، عن رسول الله مُرَالَتُهُم، قال: لا يتحرى احدكم فيصلي عند طلوع الشمس، وعند غروبها ، وفي رواية للبخاري ، لا تحرواً بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ، وفي رواية ، اذا طلع حاجب الشمس فاخروا الصلاة حتى ترتفع ، واذا غاب حاجب الشمس ، فاخروا الصلاة حتى تغيب، وفي رواية لمسلم، لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فانها تطلع بقرني شيطان ، و في رواية ، اذا بدا حاجب الشمس فاخروا الصلاة حتى تبرز واذا غاب حاجب الشمس فاخروا الصلاة حتى تغيب ، واخرج البخارى في "كتاب الحج" عن نافع ، ان عبدالله قال : سمعت النبي مالية ، ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ، وأخرج البخارى" في الصلاة ، عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال : اصلى كما رايت اصحابي يصلون، لا انهى احدا يصلى بليل اونهار ماشاء، غير ان لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها .

قال الحافظ في "الفتح": وزاد عبدالرزاق" في آخر هذا الحديث عن ابن جريج عن نافع ، فان رسول الله مالية نهى

الموطا ص ۲۲۰ ج ۱ ، والبخارى فى باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع ص ۸۲ ج ۱ ، ومسلم ص ۲۷۰ ج ۱ والطحاوى ص ۱۰۵ ج ۲ ، واحمد ص ۲۲ م ۲۱ م واحمد ص ۲۲ م ۲۱ م والميالسى ۲۲ ، ۱۰۱ ج ۲ ، وابن ابى شيبة ص ۲۵۴ ج ۲ ، والطيالسى رقم ۱۹۲۹ و فيه رجل لم يسم ، وعبدالرزاق ص ۲۵ م ۲ م وابن خزيمة ص ۲۵۲ ج ۲ ،

ب في باب الطواف بعدالصبح والعصر ص ٢٢١ ج ١ .

٣ - ص ٨٣ ج١.

٤ - ٢٠٠ ج ٢ .

عن ذلك ، وقال : انه يطلع قرن الشيطان مع طلوع الشمس انتهى . واما حديث معاوية بن الى سفيان : فاخرجه البخارى . والطحاوى . عن معاوية رضى ألله عنه ، قال : انكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله مرابق ، فما رأينا يصليهما ، ولقد نهى عنهما يعنى الركعتين بعد العصر .

اما حدیث ابی بصرة الغفاری: فاخرجه مسلم م. والطحاوی. عن ابی بصرة الغفاری ، قال : صلی بنا رسول الله ما العصر بالمخمص ، فغال : "ان هذا الصلاة عرضت علی من كان قبلكم ، فضيعوها ، فمن حافظ عليها ، كان له اجره مرتين ، ولا صلوة بعدها ، حتى يطلع الشاهد ، والشاهد النجم ، واخرجه النسائى فى باب تأخير المغرب .

اما حديث عقبة بن عامر فاخرجه الجماعة" . والدارمي

۱ .. البخارى فى باب لاتتحرى الصلاة قبل غروب الشمس ص ۸۳ ج ۱ ، والطحاوى فى باب الركعتين بعد العصر ص ۲۰۸ ج ۱ ، وابن ابى شيبة ص ۳٤٩ ج ۲ ، واحمد ص ۹۹ ج ٤ .

۲ ـ سلم من ۲۷۰ ج ۲ ، والطعاوى في المواقيت ص ۱۰۱ ج ۱ ، والنسائي في باب تاخير المغرب ص ۱۱ ج ۱ ، واحمد ص ۲۹۱، واحمد ص ۲۹۱، ۱ واخرجه عبدالرزاق ص ۲۲۱ ج ۲ عن يزيد بن ابي حبيب منقطعا ولم يذكر ''بالمخمص'' واخرجه الطحاوى عن خير بن نعيم الحضرمي عن ابي هبيرة الشيباني عن ابي تميم الجيشاني عن ابي بصرة الغفارى مرفوعا .

ب مسلم ص ۲۷٦ ج ۱ ، و ابوداود فی باب الدفن عند طلوع الشمس و غروبها ص ۱۸۳ ج ۲ ، والترمذی فی باب ماجه فی کراهة الصلوة علی الجنازة عند طلوع الشمس و عند غروبها ص ۱۹۱ ج ۲ ، وابن ماجة ص ۱۱۰ ، والنسائی ص ۲۳ ج ۱ ، والدارسی ص ۳۳۳ ج ۱ ، والطحاوی س ۱۰۰ والبیهتی ص ۱۵۶ ج ۱ ، والطیالسی رقم ۱۰۰۱ ، و احمد ص ۱۵۲ ج ۶ ، وابن ابی شیبة ص ۳۵۳ ج ۲ ، .

والطحاوى الا البخارى ، عن موسى بن على عن ابيه ، قال سمعت عقبة بن عامر الجهنى ، يقول : ثلاث ساعات كان رسول ملكن ، ينهانا ان نصلى فيهن ، او ان نقبر فيهن موتانا ، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة ، حتى تميل الشمس ، وحين تغيب الشمس للغروب حتى تغرب .

أما حديث عمرو بن عبسة : فرواه مسلم' . واحمد . وابوداود . والنسائى ، و ابن ماجة . والطحاوى . قال عمرو ابن عبسة السلمى : فقلت : يا نبى الله اخبرنى عما علمك الله ، واجهله ، اخبرنى عن الصلاة ، فال : "صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس ، حتى ترتفع فانها تطلع حين تطلع بين قرنى شيطان ، و حينئذ يسجدلها الكفار ، ثم صل فان الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ، ثم اقصر عن الصلاة ، فان حينئذ تسجر جهم ، فاذا اقبل الغيثى فصل فان الصلاة مشهودة محضورة ، حتى تصلى العصر ، ثم فصل فان الصلاة حتى تغرب الشمس ، فانها تغرب بين قرنى اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس ، فانها تغرب بين قرنى شيطان و حينئذ يسجد لها الكفار ، لفظ مسلم مختصرا .

أما حدیث عائشه : فاخرجه مسلم م والنسائی ، والطحاوی . عن عبدالله بن طاؤس عن ابیه عن عائشة انها قالت : وهم عمر انها نهی رسول الله برای ، ان یتحری

۲ مسلم ص ۲۷۷ ج ۱ ، والنسائی ص ۲۱ ج ۱ ، والطحاوی ص ۱۰۰ ، و الطحاوی ص ۱۰۰ ، و الطحاوی ص ۱۰۰ من طریق اخری .

طلوع الشمس و غروبها ، و يجاب عن قول عائشة بان الذى رواه عن النبى علي الله منابت ، ثابت من طريق جماعة من الصحابة ، فلا اختصاص له بالوهم ، وهم منبتون و ناقلون بالزيادة ، فروايتهم مقدمة ، وعدم علم عائشة رضى الله عنها ، لا يستلزم العدم ، فقد علم غيرها بما لم تعلم ، و فى رواية لمسلم فقالت عائشة : قال رسول الله علي الا تتحر وا بصلانكم طلوع الشمس ولا غروبها ، فتصلوا عند ذلك . واخرج ابويعلى عنها قالت : كان رسول الله علي ، ينهى عن الصلاة حين طلوع الشمس حتى ترتفع ، وفال : انها تطلع بقرن شيطان ، وينهى عن الصلاة ، حين تقارب الغروب ، قال الهيثمى تن فيه ابن عن الصلاة ، حين تقارب الغروب ، قال الهيثمى تنه فيه ابن عنها لهيعة ، و فيه كلام ، و بقية رجاله رجال الصحيح .

أما حديث على: فاخرجه النسائي ". وابو داود عن على ، قال : نهى رسول الله على الله على عن صلاة بعد العصر ، الا ان تكون الشمس بيضاء نقية مرتفعة ، و اخرج احمد في "مسنده" ثنا جرير بن عبدالحميد عن منصور عن هلال عن وهب بن الاجدع عن على : قال : قال رسول الله على الله على العصر الا ان تكون الشمس بيضاء مرتفعة ".

١ ـ اخرجه ابويعلى وقال حدثنا كامل نا ابن لهيعة نا ابوالاسود
 عن عروة عن عائشة .

٢ ـ لم اجد حديث عائشة في المطبوعة ولا في المخطوطة انما قال هذا في حديث عبدالله بن رباح عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فلعل المصنف رحمه الله اختلط عليه والله تعالى اعلم .

٣ .. النسائى فى باب الرخصة فى الصلاة بعد العصر ص ١٧، و ابو داؤد ص ١٩٢ ج ١، و احمد ١١، ١٢٩ ، ١١١ ج ١، و ابن ابى شيبة ص ٣٤٦ ج ٢، والطيالسي رقم ١٠٨، والبيهتى ص ١٠٨ ج ٢، وصحح الحافظ اسناده فى الفتح ص ٣٢٦ ج ١،

و أما حديث عبدالله الصنابحى: فاخرجه مالك أ والنسائي . وابن ماجة . عن عبدالله الصنابحى ، ان رسول الله مالله ، قال : الشمس تطلع و معها قرن الشيطان ، فاذا ارتفعت فارقها ، فاذا دنت للغروب فاذا استوت قارنها ، فاذا زالت فارقها ، فاذا دنت للغروب قارنها ، فاذا غربت فارفها ، ونهى رسول الله مالله ، عن الصلاة في تلك الساعات .

قال ابن الانير في "اسد الغابة" عبدالله الصنابحي روى عنه عطاء بن يسار قال ابن ابى خينمة عن يحيى بن معين قال : يقال عبدالله ، ويقال ابوعبدالله ، و خالفه غيره ، فقال ، هذا غير ابى عبدالله ، اسم ابى عبدالله عبدالرحمن ، وهذا عبدالله ، قال ابوعمر : ابوعبدالله الصنابحي من كبار التابعين ، واسمه عبدالرحمن بن عسيلة ، لم يلق النبي مُرَالِيٍّ ، وعبدالله الصنامي غير معروف في الصحابة ، وقال ابن معين مرة : حديثه مرسل ، وقال مرة اخرى : عبدالله الصنابحي الذي يروى عنه المدنيون ، يشبه ان تكون له صحبة ، قال : والصواب عندى انه ابو عبدالله ، لا عبدالله ، وقال ابوعيسى الترمذى: الصنابحي الذي روى عن ابي بكر الصديق ليس له سماع من النبي مَالَةً ، واسمه عبدالرحمن بن عسيلة يكنى ابا عبدالله ، رحل الى النبي مَالِقَةٍ ، فقبض النبي مَالِقَةٍ ، وهو في الطريق ، وقال الزرقاني في "شرح المؤطا" : عبدالله الصنامي ، هكذا قال جمهور الرواة عن مالك ، عبدالله بلا اداة كنيته ، قالت طائفة منهم مطرف و اسحاق بن عيسى الطباع عن ابى عبدالله الصنابحي

ا ـ مالك ص ٢١٩ ج ١ ، والنسائى فى الصاعات التى نهى عن الصلاة قيها ص ١٥ ج ١ و ابن ماجة ص ١٥ ، والبيهتى ص ١٥٤ ج ٢ ، عن ابى عبدالرزاق ص ٢٥٤ ج ٢ ، عن ابى عبدالله الصنامي .

باداة الكنية ، قال ابن عبدالبر ؛ وهوالصواب ، وهو عبدالرحمن بن عسيلة تابعي نقه ، و رواه زهير بن محمد عن زيد عن عطاء عن عبدالله الصنابحي قال : سمعت رسول الله عليه ، وهو خطأ فالصنابحي لم يلقه كذا قال تبعاً لنقل الترمذي عن البخارى ان مالكا و هم في قوله عبدالله ، و انما هو ابو عبدالله ، و اسمه عبدالرحمن تابعي ، قال في (الاصابة)، و ظاهره ان عبدالله الصنابحي لا وجود له ، و فيه نظر ، فقد قال يحيي بن معين : عبدالله الصنامجي روى عنه المدنيون يشبه ان تكوّن له صحبة ، وقال ابن السكن : يقال له صحبة مدنى ، او رواية مطرف وابن الطباع عن مالك شاذة ، ولم ينفرد به مالك ، بل تابعه حفص بن ميسرة عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبدالله الصنابحي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذكره ، وكذا زهير بن محمد عند ابن سندة ، قال : وكذا تابعه محمه بن جعفر بن ابي كثير و خارجة بن مصعب الاربعة عن زيد به ، واخرجه الدارقطني من طريق اسماعيل بن المحارث ، وابن مندة من طريق اسماعيل الصائغ ، كلاهما عن مالك عن زيد به ، مصرحاً فيه بالسماع ، فورود عبدالله الصنابحي في هذا الحديث ، من رواية هذين عن شيخ مالك ، بمثل روايته ، و متابعة الاربع له ، و تصريح اثنين منها بالسماع يدفع الجزم لوهم مالك فيه انتهى . وقال الحافظ : في "التلخيص" عبدالله الصنامي قال ابن عبدالبر: اتفق جمهور رواة مالك عنه على سياقه ، وقال مطرف واسحاق بن الطباع وغيرهما : عن ابي عبدالله الصنابحي ، وهوالصواب ، وهو عبدالرحمن بن عسيلة ، وهو تابعي كبير لا صحبة له ، وقال ابن القطان نص حفص بن ميسرة على سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم ، و ترجم ابن السكن باسمه في الصحابة ، وقال عباس عن ابن معين : يشبه ان تكون له صحبة مم حكى المخلاف فيه ، إلى أن قال : و لست أثبت أنه عبدالرحمن بن عسيلة ، ولا اثبت ان له صحبة انتهى .

اما حديث صفوان بن المعطل: فاخرجه ابن ماجة أ ، عن الى هريرة قال : سأل صفوان بن المحطل رسول الله مرات ، فقال يا رسول الله انى سائلك عن امر انت به عالم وانا به جاهل قال: وما هو ، قال: هل من ساعات الليل والنهار ساعة تكره فيها الصلاة . قال : نعم اذا صليت الصبح فدع الصلاة حتى تطلع الشمس ، فانها تطلع بقرنى الشيطان ، ثم صل فالصلاة محضورة متقبلة ، حتى تستوى الشمس على رأسك كالرمح ، فاذا كانت على رأسك كالرمح ، فدع الصلاة فان تلك الساعات تسجر فيها جهنم ، وتفتح فيها ابوابها ، حتى تزيغ الشمس عن حاجبك الايمن ، فاذا زالت فالصلاة محضورة منقبلة ، حتى تصلى العصر ، شم دع الصلاة حتى تغيب الشمس ، واخرجه عبدالله بن احمد. في زياداته في "المسند" عن سعيد المقبري عن صفوان ابن المعطل انه سأل النبي بالله ، فقال : يا نبي الله اني سائلك عما انت به عالم ، واناً به جاهل ، من اللَّيل والنهار ساعة تكره فيها الصلاة ؟ فقال رسول الله ماللة : اذا صليت الصبح فامسك عن الصلاة حتى تطع الشمس التحديث. قال الهيثمى: رجاله رجال الصحيح الا انى لم ادر أسمع سعيد المقبرى منه املا ، والله اعلم . انتهى كلام الهيشمي . واخرج الطبراني في و الكبير " قال صفوان بن المعطل السلمى: أن النبي ما الله ، قال: "ان الشمس اذا طلعت قارنها الشيطان ، فاذا انبسطت فارقها ، فاذا دنت للزوال قارنها ؛ فاذا زالت فارقها ، فاذا دنت للمغيب

۱ ابن ماجه ص ۸۹ ج ۱ .
 ۲ - ص ۲۱۲ ج ه ، ذکره الهیشمی فی الزوائد ص ۲۲۴ ج ۲ .

قارنها ، فاذا غابت فارقها ، فنهى عن الصلاة في تلك الساعات ، قال الهيشمي : رجاله مو ثقون .

اما حديث عمر : فهو الحديث الذي رواه الانمة الستة ا في كتبهم ، عن ابن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون ارضاهم عندى عمر ، الحديث ، واخرج مالك : في "المؤطا" موقوفاً ، عن عبدالله بن عمر عن عمر بن الخطاب كان يقول: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ، فان الشيطان يطلع قرناه مع طلوع الشمس ، ويغربان مع غروبها انتهى . واخرج أحمد في ورمسنده ٣ ثنا ابو المغيرة ثنا الاوزاعي ثنا عمرو بن شعيب عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن عمر بن الخطاب ، ان رسول الله مالية ، قال : "لا صلاة بعد الصبح الى طلوع الشمس ولا بعد العصّر حتى تغيب الشمس".

اما حديث عبدالله بن مسعود : فاخرجه الطحاوى . في "شرح معانى الآتار" حدثنا سليمن بن شعيب قال ننا على بن معبد قال ثنا ابوبكر بن عياش عن عاصم عن زر قال : قال لى عبدالله ، كنا ننهي عن الصلاة عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، ونصف النهار ، ورواه ابوبعلي " . والبزار . باسناد قال الهينمي : رجالهما ثقات ، ورواه الطبراني . في "الكبير".

١ .. تقدم ذكره المواضع منها في حديث ابن عباس ، واخرجه مالك سوقوفا ص ۲۲۱ ج ۱ .

٢ - ص ١٩ ج ١ وهو منقطع لان عمرو بن شعيب لم يدرك عبدالله بڻ عمرو .

٣- ص١٠٠ ج١.

قال ابويعلى حدثنا ابوبكر أبن ابى شيبة نا ابوبكر بن عياش ، مثل اسناد الطحاوى ، واخرجه ابن ابي شيبة ص ٣٥٣ ج ۲ ، واما ما ذكره المحدث الديانوي عن الهثيمي "رجالهما ثقلت، فلم اجده في المطبوع ، واما ما رواه الطبراني فهو في ص ۲۲۷ ، ۲۲۸ ج ۲ .

وفيه ضرار بن صرد ابو نعيم ، وهو ضعيف جدا ، ورواه الطبراني في "الكبير" من اسناد آخر ، وفيه هذا اللفظ ، فكان عبدالله ينهى عن صلاة في هاتين الساعتين ، حين تطلع الشمس، حتى ترتفع ، ونصف النهار ، وقال الهيثمى : اسناده حسن .

واما حديث معاد بن عفراء : فاخرجه استحاق بن راهويه . في "المسئده" اخبرنا النضر بن شميل ثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم بن عبدالرحمن بن عوف قال سمعت نصر بن عبدالرحمن عن جده معاد" بن عفراء ، انه طاف بعد العصر او بعد

۱ - الطحاوى صه ۱۰ و ايضا ابن ابى شيبة ص ۳۵۳ ج ۲ ، واحمد
 ص ۱۹۰ ج ه وقال الهيثمى: ص ۲۲۲ ج ۲ رجاله رجال
 الصحيح ، قلت لكنه من طريق قتادة و هو مدلس وقد عنمن .

۲۱ قلت واخرجه احمد ایضاً ص ۲۱۹ ج ۲ ، والبیهتی ص ۲۲۲ ج ۲ ، والطحاوی ص ۲۰۹ ج ۲ ، والطحاوی ص ۲۰۹ ج ۲ ، والطحاوی ص ۲۰۹ ج ۱ والطیالسی رقم ۱۲۲۲، وعزاه الحافظ فی الاصابة ص ۱۰۷ ج ۲ الی السنن النسائی ، ولم اجده فی الصغری ، وفی اسناده نصر بن عبدالرحمن قال العافظ: مقبول .

٧ لعله سقط لفظ عن معاذ ما بين معاذ وابن عفراء من قلم الناسخ منه ١٢ . قلت : وتؤيده ماذكره الحافظ في الاصابة عن البغوى بسند صحيح عن نصر عن معاذ رجل من قريش قال رايت معاذ بن عفراء يطوف بالبيت ، ويؤيده ما رواه البيهتى من طريقه عن معاذ انه يطوف بالبيت بعد العصر فلا يصلى فقال له معاذ رجل من قريش مالك لاتصلى الحديث ، فهذا =

الصبح ولم يصل ، فسئل عن ذلك فقال : نهى رسول الله الصبح حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب ، اورد ابن الاثير في "اسدالغابة" عن الى بكر بن ابي شيبة حدثنا غندر عن شعبة عن سعد بن ابراهيم عن نضر بن عبدالرحمن عن جده معاذ القرشى انه طاف مع معاذ بن عفراء بعد العصر وبعد الصبح ، فلم يصل فسأله ، فقال : قال رسول الله مالية : لا صلاة بعد صلاتين بعد الغداة حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب الشمس ، والحديت اخرجه النسائى . ايضا كذا في "تيسير الوصول الى جامع الاصول" وقال الحافظ عبدالغنى المقدسي في "عمدة الاحكام": وشارحه تتى الدين ابن دقيق العيد ، معاذ بن جبل مكان معاذ بن عفراء ، وهذا سهو منهما ، قال العلامة اسمعيل الاسير اليمانى في وهذا سهو منهما ، قال العلامة اسمعيل الاسير اليمانى في فيذا في نسخ الشرح ، ومعاذ بن جبل ليس من رجال الباب ،

اما حدیث ایی ذر الغفاری: فاخرجه الدارقطی فی استنه است عن عبدالله بن المؤسل المخزومی عن حمید مولی عفراء عن قیس بن سعد عن مجاهد قال : قدم ابو ذر فاخذ بعضادتی باب الکعبة ، ثم قال : سمعت رسول الله علی یقول : لا یصلی احد کم بعدالصبح الی طلوع الشمس ، ولا بعد العصر حتی تغرب الشمس ، الا بمکة ، یقول ذالك ثلثا ، والحدیث ضعیف ، عبدالله بن المؤسل ضعفه احمد . وابن معین . وسیجئی

الاصابه ، معاذ عن رجل من قريش وفيه ايما تصحيف كما يعلم من البيهةي .

ر ـ الدارقطني ص ٢٤٤ ج ١ ، واحمد ص ١٦٥ ج ٥ ، والبيهتي ص ٢١٤ ج ٢ .

تعقیق هذا فی الفصل التاسع . واخرج رزین عن جندب بن السكن الغفاری ، وهو ابوذر رضی الله عنه ، انه قال : وقد صعد علی درجة الكعبة ، من عرفی فقد عرفی ، ومن لم يعرفنی فانا جندب ، سمعت رسول الله علی الشمس ، ولا بعد العصر حتی ملوة بعد الصبح حتی تطاع الشمس ، ولا بعد العصر حتی تغرب الشمس الا بمكة الا بمكة واخرج احمد . والطبرانی فی در الاوسط ، عنه قال : سمعت رسول الله علی ، یقول الصلاة بعد العصر حتی تغرب الشمس ، ولا بعدالفجر حتی تطلع الشمس الا بمكة ، قال الهیشمی : وفیه عبدالله بن المؤمل المیخزومی ضعفه احمد . وغیره . ووثقه ابن معین المؤمل المیخزومی ضعفه احمد . وغیره . ووثقه ابن معین فی روایة ، وابن حبان وثقه ایضا ، وقال : یخطئی ، و بقیة و بال الصحیح .

واما حديث كعب بن مرة: فاخرجه احمد بن حنبل . والطبراني . ف"الكبير" عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : الصلاة مقبولة حتى تصلى الصبح ، ثم لا صلوة حتى تطلع الشمس ، ثم الصلاة مقبولة حتى تصلى العصر، ثم لاصلاة حتى تغيب الشمس ، قال الهيثمى: رجال احمد رجال الصحيح ، اما حديث الى امامة : فرواه احمد . والطبراني . في الكبير" نحوه عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

۱ ـ احمد ص ۳۲۱ ج ؛ ، وذكره الهيشمي ص ۲۲۵ ج ۲ .

۲ - احمد ص ۲۰۰ ج ه عبدالرزاق ص ۲۲۶ ج ۲ ، من طریق ابی بکر بن عیاش عن لیث عن ابن سابط و هو عبدالرحمن ، قال ابن معین : لم یسمع من ابی امامة کذا فی المراسیل لا بن ابی حائم قالعدیث منقطع . واخرجه الطبرانی فی الکبیر وقال الهیشمی : مرسل ، قلت ، یعنی ان ابن سابط لم یسمع من ابی امامة کما ذکرنا ، وقد وقع نی الزوائد ص ۲۲ ج ۲ عن "ابی سابط" خطأ .

"لا تصلوا عند طاوع الشمس فانها تطلع بين قرنى شيطان، ويسجدلها كل كافر، ولاعندغروبها، فانها تغرب بين قرنى شيطان، ويسجد لها كل كافر، ولا نصف النهار فانها عنده تسجر جهنم، قال الهيشمى: و فيه ليث بن ابي سليم، و فيه كلام كثير.

اما حدیث سمرة بن جندب: فرواه احمد الله والبزار. والبزار. والطبرانی فی "الكبیر" بنحوه عنه ، عن النبی صلی الله علیة وسلم قال: لا تصلواحین تطلع الشمس ، ولا حین تسقط ، فانها تطلع بین قرنی الشیطان ، قال الهیثمی: بین قرنی الشیطان ، قال الهیثمی: رجال احمد ثقات .

اماحدیث ابی بشیر الانصاری: فاخرجه احمد الله و الطبرانی از الاوسط عن سعید بن نافع قال رانی ابوبشیر الانصاری به ماحب رسول الله صلی الشعلیه وسلم ، وانا اصلی صلاة الضحی ، حین طلعت الشمس ، فعاب علی و نهانی ، وقال: ان رسول الله صلی الله علیه وسلم ، قال لا تصلوا حتی ترتفع الشمس ، فانها تطلع بین قرنی الشیطان ، قال الهیشمی: رجال احمد ثقات انتهی ، واخرج ابو یعلی الموصلی ، فی "مسنده" نقال حدننا هارون بن معروف اخبرنا عبدالله بن وهب اخبرنا مخرمه عن ابیه عن سعید بن نافع قال: رانی ابو هبیرة الانصاری صاحب من سعید بن نافع قال: رانی ابو هبیرة الانصاری صاحب قال ابن الاثیر فی "اسد الغابة" : هکذا رواه ابو یعلی ، وسعید نابعی لم یدرك من قتل باحد ، وهومی سل ، وفی قوله رانی ابو هبیرة نظر ، فان كان غیر الذی قتل یوم احد ، والا فهو ابو هبیرة نظر ، فان كان غیر الذی قتل یوم احد ، والا فهو

ر ۔ احمد ص ۱۰ ج ه ، وابن ابی شیبة ص ۳۶۹ ج ۲ ، والطحاوی ص ۱۰۰ ج ۱ ، وابن خزیمة ص ۲۰۱ ج ۲ .

۲ - ص ۲۱۱ ج ۰۰

منقطع انتهى .

اما حديث بلال: قاخرجه احمد من والطبراني . ف"الكبير" بمعناه عنه ، قال لم يكن ينهى عن الصلاة الا عند طلوع الشمس فانها تطلع بين قرني شيطان ، قال الهيثمى : رجال احمد رجال صحبح .

اما حديث عبدالله بن عمرو بن العاص: فاخرجه الطبران "
ق "الاوسط" عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا تصلوا بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى
تغرب الشمس".

اما حدیث انس: فرواه ابویعلی عنه ، قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: لا تصلوا عند طلوع الشمس ، ولا عند غروبها ، فانها تطلع و تغرب علی قرن شیطان ، وصلوا بین ذالك ما شئتم ، قال الهیشمی: رجاله رجال الصحیح ، ورواه البزار ولفظه كذا ، ان النبی صلی الله علیه وسلم نهی عن

١ ـ قال التحافظ ابن حيجر: خلطه ابن الاثبر بالذى قبله ، ثم قال: معيد تابعى لم يدرك من قتل باحد فان كان غيره والافهو منقطع انتهى وكيف يحتمل ان يكون منقطعا وهو يصرح بانه رواه فتعين الاحتال الاول انتهى ما نى الاصابة ص ١٩٨ ج ٧ .

۲ - ص ۱۲ ج ۲ ، وابن ابي شيبة ص ۲۰۶ ج ۲

٣ - اخرجه آيضاً ابن ابي شيبة ص ٣٤٩ ج ٢ من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده اى عبدالله بن عمرو.

٤- قال ابويعلى حدثنا عدين عبدالله بن تميرنا روح نا اسامة بن ريد عن حفص بن عبيدالله عن انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها قانها تطلع و تغرب على قرن شيطان وصلوا بين ذلك ما شئم، واما ما ذكره المؤلف عن الهيشمى قلم اجده في الزوائد المطبوع.

الصلاة بعدالعصر ، حتى تغرب الشمس ، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس .

اما حدیث ابی اسید: فاخرجه الطبرانی فی الکبیر، عنه: انه سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم، یقول: الا صلوة بعد العصر، قال الهیشمی: وفیه فروة بن ابی فروة، ولم اجد من ذکره، وبقیة رجاله ثقات.

اما حدیث هلب: فاخرجه الطبرانی ق "الكبیر" عن قبیصة بن هلب عن ابیه ، عنالنبی صلی الله علیه وسلم انه سئل هل من ساعة من الدهر تجسنا عن الصلاة فقال : لا الا عند طلوع الشمس وعند غروبها ، فانها تطلع بین قرنی شیطان ، قال الهیشمی : ونیه محمد بن جابر السحبمی ، وفیه کلام کثیر ، وهو صدوق فی نفسه ، صحبح الکتاب ، ولکن سا، حفظه .

اما حديث سلمة بن الاكوع: فهو مااشاراليه الترمذي ، والحافظ عبدالغنى المقدسي الحنبلي في "عمدة الاحكام" وحديث الى قتادة ، وحفصة ، وابي الدرداء ، هوما اشار اليه الحافظ في "التلخيص".

واختلف العلماء في هذا الباب اختلافا كثيرا ، ووجدناهم بالتتبع والاستقراء التام على ممانية ،ذاهب: \_\_\_

المذهب الأول: لا باس بالتطوع بعد الصبح وبعد العصر ، لان النهى انما قصد به الى ترك الصلاة عند طلوع الشمس ، و عند غروبها ، واحتجوا باحاديث جماعة من الصحابة الذى رووا النهى عن الصلاة ، في هذه الاوقات فقط ، واحتجوا

١ ـ قلت : اخرجه احمد ص ١٥ج ٤ ، والطبراني في الاوسط قال
 الهيشمي ص ٢٢٦ ج ٢ رجال احمد رجال الصحيح ، واما
 حديث ابي قتادة وحفصة وابي الدرداء فلينظر من اخرجه .

ايضًا بقوله مُلِيِّةٍ ولا تصلوا بعد العصر الا ان تصلوا والشمس مرتفعة ، وبقوله صلى الله عليه وسلم : لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ، وبا جماع المسلمين على الصلاة على الجنائز بعد الصبح و بعد العصر آذا لم يكن عند الطلوع و عند الغروب ، قالوا فالنهى عن الصلاة بعد العصر والصبح ، هذا معناه وحقيقته ، قالوا ونهيه على قطع الذريعة لانه لو ابيحت الصلاة بعد الصبح والعصر ، لم يؤمن التمادى فيهما الى الاوقات المنهى عنها ، وهي حين طلوع الشمس ، وحين غروبها ، هذا مذهب ابن عمر ، وقال به جماعة ، ذكر عبدالرزاق ، اخبرنا ابن جريج عن نافع سمع ابن عمر ، يقول: اما انا فلا انهى احدا يصلى من ليل و نهار غير ان لا يتحرى طلوع الشمس ولا غروبها ، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ، و روى مالك عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر معناه ، وهو قول عطاء ، وطاوس ، وعمرو بن دینار ، وابن جریج ، و روی عن ابن مسعود نحوه ، ومذهب ابن عمر في هذا الباب خلاف مذهب ابيه ، ومذهب عائشة في هذا الباب كمذهب ابن عمر ، لما روى ابن طاؤس عن ابيه عن عائشة قالت : وهم عمر اثما نهى رسول الله على الله عليه وسلم ، عن الصلاة ان يتحريها طلوع الشمس او غروبها ، قاله الحافظ ابو عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمرى ، في "التمهيد شرح المؤطا" وقال الحافظ: في "نتح البارى" وحكى ابو الفتح اليعمرى عن جماعة من السلف ، انهم قالوا:

۱ - ص ٤٣٠ ج ٢ .

٢٠ قلت: اخرجه مالك ص ٢٢١ ج ١ عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب كان يقول إلا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ، واخرجه ايضا عبدالرزاق ص ٢٢١ ج ٢ ، فهو قول عمر بخلاف ما ذكره المؤلف والله اعلم .

ان النهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر ، اثما هو اعلام بانهما لا يتطوع بعدهما ، ولم يقصد الوقت بالنهى لما قصد به وقت الطلوع ، ووقت الغروب ، ويؤيد ذلك ما رواه ابو داؤد أ . والنسائى . باسناد حسن عن على عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : "لا تصلوا بعد الصبح ولا بعد العصر الا ان تكون الشمس نقية ، وفى رواية ، مرتفعة ، قدل على ان المراد بالبعدية لبس على عمومه ، واثما المراد وقت الطلوع ووقت الغروب ، وما قاربها انتهى .

قلت: وحديث على: هذا اخرجه احمد ايضاً في "مسنده" وقال ابن عبدالبر في موضع آخر: قوله "لا تحروا" ، والمعنى لاتقصدوا ، واختلف اهل العلم في المراد بذلك ، فمنهم من جعله تفسير الحديث السابق ، اى نهى النبي عليه عن صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب ، ومبيناً للمراد به ، فعال : لا نكره الصلاة بعد الصبح ، ولا بعد العصر بعض اهل الظاهر ، وقواه ابن المنذر ، واحتج له ، وقد روى بعض اهل الظاهر ، وقواه ابن المنذر ، واحتج له ، وقد روى مسلم المناهل الظاهر ، وقواه ابن المنذر ، واحتج له ، وقد روى قول ابن عمر الحديث ، وسياتي من عمر المندث من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فليضف عديث من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فليضف اليها الاخرى ، فامر بالصلاة في ذلك الوقت ، لا من وقع له ذلك اتفاقا ، قال : وفهمت عائشة رضى الله عنها ، من مواظبته صلى الله عليه وسلم ، على الركعتين بعد العصر ، ان نهيه صلى الله الله عليه وسلم ، على الركعتين بعد العصر ، ان نهيه صلى الله

١ ـ تقدم ذكر مواضعها .

٢ ـ باب الاوقات التي نهى عن الصلاة فيها ص ٢٢٧ ج ١٠

عليه وسلم ، عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، مختص بمن قصد الصلاة عند غروب الشمس لا اطلاقه ، فلهذا قالت ماتقدم نتله عنها ، وكانت تتنفل بعد العصر ، وقد اخرجه البيخارى في الحج من طريق عبدالعزيز بن رفيع قال رايت ابن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر ، ويخبر ان عائشة حدثته ان النبي صلى الله عليه وسلم ، لم يدخل بيتها الا صلا هما ، وكان أبن الربير فهم من ذاك ما فهمته خالته عائشة ، والله اعلم انتهى واخرج عبدالرزاق' . قال اخبرنا ابن جريج قال سمعت ابا سعيد الاعمى ، يخبر عن رجل يقال له السائب مولى الفارسيين عن زيد بن خالد الجهني ، انه رآه عمر بن الخطاب ، وهو خليفة ، ركع يعد العصر ركعتين ، فمشى اليه ، وضربه بالدرة ، وهو يصلى م فقال له زيد ، يا امير المؤمنين اضرب فوالله لا ادعهما ، اذ رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يصليهما ، قال : فقال له عمر : يا زيد بن خالد لولا اني اخشى ان يتخذهما الناس سلما الى الصلاة حتى الليل لم اضرب فيهما ، وفي " مجمع الزوائد" باب الصلاة بعد العصر عن عروة بن الزبير قال : خرج عمر على الناس فضربهم على السجدتين بعد العصر ، حتى مر بتميم الدارى فقال : لا ادعهما صليتهما مع من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال عمر : أنَّ الناس لو كانوا كهيئتك لم ابال ، رواه احمد وهذا لفظه ورجاله رجال الصحيح ، وعروة لم يسمع من عمر ، وقد رواه الطبراني في "الكبير" وووالاوسط" عن عروة قال اخبرني تميم الدارى ، اوا خبرت ان تميما الدارى ،

<sup>1-911337.</sup> 

ب و في المصنف و و هو يصلي كما هو ، فلما انصرف قال زيد ، و هكذا في الزوائد ص ٢٢٣ ج ٢ وقال : رواه احمد والطبراني في الكبير واسناده حسن.

ركع ركعتين بعد نهى عمر بن الخطاب عن ضلاة بعد العصر ، فاتاه عمر فضربه بالدرة ، فاشار اليه تميم ان اجلس ، وهو في صلاته ، فجلس، متى فرغ من صلاته ، فقال لعمر: لم ضربتني ، قال : لانك ركعت هاتين الركعتين ، وقد نهيت عنهما ، نقال: اني صليتهما مع من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، انه ليس بي انتم ايها الرهط ، ولكني اخاف ان ياتي بعد كم قوم يصلون مابين العصر الى المغرب ، حتى يمروا بالساعة التي نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ان يصلوا فيها ، كما تصلون بين الظهر والعصر , وفيه عبدالله بن صالح ، قال فيه عبدالملك بن سفيان بثقة مامون ، وضعفه احمد وغيره انتهى . قال الحافظ ابن حيم في "الفتح": نلعل عمر كان يرى ان النهى عن الصلاة بعد العصر ، انما هو خشية ايقاع الصلاة عند غروب الشمس، وهذا يوافق قول ابن عمر الماضي ، وما نقلناه عن ابن المنذر وغيره ، وقد روى يحيى بن بكير عن الليث عن ابي الاسود عن عروة عن تميم الدارى ، نحو رواية زيد بن خالد وجواب عمرله ، وفيه:ولكني اخاف ان ياتي بعدكم قوم يصلون مابين العصر الى المغرب ، حتى يمروا بالساعة التي نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلى فيها ، وهذا أيضا يدل لما قلناه ،

المذهب الثانى: انما المعنى فى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن الصلاة بعد الصبح والعصر ، على النطوع السبندأ والنافلة ، واما الصلوات المفروضات او الصلوات المسنونات او ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يواظب عليه من النوافل ، فلا يدخل فى النهى ، واحتجوا بالاجماع فى الصلاة على البخنائز بعد العصر وبعد الصبح ، اذا لم يكن عند الغروب ولا عند الطلوع ، وبقوله صلى الله عليه وسلم:

ومن ادرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس " الحديث ، وبقوله : ''من نسى صلاة اونام عنها ، فليصلها اذا ذكرها ٢٣٠ و بحدیث قیس بن عمرو ، قال : رای رسول الله صلی الله علیه وسلم ، رجلا يصلي بعد الصبح ركعتين ، الحديث. وبحديث ام سلمة "، دخل على رسول ألله صلى الله عليه وسلم ، ذات يوم بعد العصر ، فصلي عندي ركعتين ، الحديث . قالوا : ففي قضاء الرجل ركعتي الفجر وسكوته صلى الله عليه وسلم ، وقضائه الركعتين بعد الظهر ، وهمامن السنة شغل عنها ، فقضاهما بعد العصر دليل على ان نهيمه عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر ، الماهو عن غير الصلاة المسنونات و المفترضات ، لانه معلوم انه نهيه انما يصح على غير ما اباحه ، ولا سبيل الى استعمال الاحاديث عنه صلى الله عليه وسلم الا يما ذكر ، قال : وفي صلاة الناس بكل مصر على الجنائز بعد الصبح والعصر ، دليل على ما ذكر ، هذا قول الشافعي واصحابه في هذا الباب قاله ابن عبدالبر ، وقال الترمذي في "حامعه" تحت حديث اين عباس ، قال ابو عيسى: حديث

۱ ـ قلت : اخرجه البخارى فى باب من ادرك من النجر ركعة ص ۸۲ ج ۱ ، ومسلم ص ۲۲۱ ، وابن ماجة فى باب وقت المسلاة فى العذرو الضرورة ص ٥١ ، والترمذى فى باب من جاء فيمن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس ص ١٦٥ ج ١ ، والنسائى ص ٢١ ، والدارسى ص ٢٢٧ ج ١ ، والبيهتى ص ٢٠١ ج ١ ، واحمد ص ٢٠٤ ج ٠ ، والطحاوى ص ١٠٤ ج ١ ، واحمد ص ٢٠٤

ع. قلت : اخرجه البخارى فى باب من نسى صلاة فليصل اذا ذكر ص ٨٤ ج ١ ، والترمذى فى باب ماجاء فى النوم عن الصلاة ص ١٥٠ ج ١ ، وابن ماجة ص ٥٠ ، والنسائى ص ٧١ ج ١ ، وابو داود ص ١٦٩ ج ١ ، وابن أبى شيبة ص ١٣ ج ٢ .
 ٣٠٤ ـ سياتى ذكر هما فى الفصل التاسع أن شاء الله .

ابن عباس عن عمر ، حدیث حسن صحیح ، و هو قول اکثر الفقها، من اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم ، و من بعدهم ، انهم كرهوا الصلاة بعد صلاة الصبح حتی تطلع الشمس ، وبعد العصر حتی تغرب الشمس ، واما الصلوات الفوائت فلا بأس ان تفضی بعد العصر وبعد الصبح انتهی . وقال النووی : اجمعت الامة علی كراهة صلاة لاسبب لها فی الاوقات المنهی عنها ، واتفقوا علی جواز الفرائض المؤداة فیها ، والنوافل التی لها سبب ، كصلاة تحیة المسجد ، وسجود التلاوة ، والشكر ، وصلاة العید ، والكسوف ، وصلاة الجنازة ، وقضاء الفائتة ، ومذهب الشافعی ، وطائفة الی جواز ذلك كله بلا كراهة ، واحتج الشافعی ، بانه صلی الله علیه وسلم ، قضی سنة الظهر بعد العصر ، و هو صریح فی قضاء السنة الفائتة ، فالحاضرة اولی ، والفریضة المقضیة اولی ، ویلتحق ماله سبب ، لكن قال الحافظ ؛ وما نقله من الاجماع والاتفاق متعقب .

المذهب الثالث: الاباحة مطلقا ، قال الحافظ: وحكى عن طائفة من السلف الاباحة مطلقا ، وان احاديث النهى منسوخة ، وبه قال داود وغيره من اهل الظاهر ، وبذلك جزم ابن حزم ، مسندا الى حديث من ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس فليصل اليها اخرى ، فدل على اباحة الصلاة في الاوقات المنهية ، وقد اطال البحث فيه العلامة الشوكاني ، واجاب عن ادلة القائلين بالاباحة .

المذهب الرابع: تكره الصلاة في ثلاث ساعات ، وتحرم في ساعتين ، تكره بعد العصر ، وبعد الصبح ، ونصف النهار ، في شدة الحر ، وتحرم حين تطلع الشمس حتى يستوى طلوعها ، وحين تصفر حتى يستوى غروبها ، اخرج عبدالرزاق ، عن هشام بن حسان عن ابن سيرين هذا القول ، قاله ابن عبدالبر في "التمهيد":

وقال الحافظ : فرق بعضهم بين النهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح والعصر ، وعن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ، فقال : يكره في الحالتين الاوليين ويحرم في الحالتين الاخريين ، وعمد بن جرير الطبرى انتهى وعن قال بذلك محمد بن سيربن ، ومحمد بن جرير الطبرى انتهى

المذهب الخامس: الصلاة بعد الصبح اذا كانت تطوعا ، او نافلة ، او صلاة سنة ، ولم يكن قضاء فرض ، فلا تجوز البتة ، لان النبي صلى الله عليه وسلم ، نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس نهيا مطلقا ، ومعنى نهيه صلى الله عليه وسلم في ذلك عن غير الفرض المعين ، والذي منه على الكفاية ، كالصلوة على الجنازة ، بدليل فوله صلى الله عليه وسلم : من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس الحديث. وممن ذهب الى هذا ابن عمر ، قال الامام الحافظ ابن عبدالبر ف 'التمهيد": اخبرنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا احمد بن محمد بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن الحسن قال ثنا الزبير بن بكار قال ثنا عمى مصعب بن عبدالله و ابراهيم بن حمزة عن جدى عبدالله بن مصعب عن قدامة بن ابراهيم بن محمد بن حاطب قال ماتت عمتي ، وقد اوصت ان يصلي عليها عبدالله بن عمر ، فجئته حين صلينا الصبح ، فا علمته ، فقال : اجلس فجلست حتى طلعت الشمس ، شم قام يصلى عليها ، قالوا : فهذا ابن عمر هو يبيح الصلاة بعد العصر فد كرهها ابعد الصبح ، قالوا فالصلاة

اقول: التمسك باثر ابن عمر هذا على الكراهة بعد الصبح لا يصح ، لائه قد ثبت عنه الصلاة على الجنازة بعد صلاة الصبح ايضا ، كما رواه البيهتى فى السنن ص ١٩٤٩ ج ٢ من طريق مالك عن نافع ان عبدالله بن عمر كان يصلى على الجنائز بعد العصر و بعد الصبح اذا صلينا لوقنهما ، و يعلم من لفظه "داوقتهما" انه كان يكره الصلاة عند طلوع الشمس او غروبها لا مطلقا ، لانه ورد فى الطبرانى عن عمرو بن دينار قال رايت =

بعد العصر لابأس بها ، ما دامت الشمس مرتفعة بيضاء ، لم تدن للغروب ، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد ثبت عنه ، انه كان يصلى النافلة بعد العصر ، ولم يرو عنه احد انه صلى بعد الصبح نافلة ، ولا تطوعا ، ولا صلاة سنة محال ، واحتجوا بقول عائشة ، ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ركعتين بعد العصر ، في بيتي قط ، و بنحو ذلك من الآثار التي اباحت الصلاة بعد العصر ، ولم يات شي منها في الصلاة يعد الصبح ، فالآثار قد تعارضت في الصلاة بعد العصر ، والصلاة نعل خير ، وقد قال الله عزوجل ، وافعلوا الخير (الحج ـ ٧٧) فلا يجبوز ان يمتنع من فعل الخير الا بـدليل لا معارض له ، و ممن رخص في التطوع بعد الـعـصر ، على بن ابي طالب، والزبير، و ابنه عبدالله، و تميم الداري، والنعمان بن بشير وابو ايوب الانصارى ، وعائشة ، وام سلمة امى المؤمنين ، والاسود بن يزيد و عمرو بن ميمون ، ومسروق ، و شريج، وعبداته بن ابي الهذيل، وابو بردة، وعبدالرحمن ابن الاسود ، وعبدالرحمن بن البيلماني ، والاحنف بن قيس ، و داود بن على ، وقال احمد بن حنبل : لا نفعله ، ولا نعيب

ابنء مرطاف بعد صلاة الصبح وصلى ركعتين ثم قال: الما تكره الصلاة عند طلوع الشمس ، لان النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ان الشمس تطلع بين قرقى شيطان قال الميشمي فى الزوائد ص ٢٢٩ ج ٢ اسناده حسن ، واخرجه البيهتى ايضا ص ٢٦٤ ج ٢ ، وقال البيهتى: كان ابن عمر يجيز الصلاة على الجنازة بعد العصر و بعد الصبح فكذلك ركعتا الطواف ، و الما النبى عند نحرى طلوع الشمس وغروبها بالصلاة ، و اما ما ذكره ابن عبدالله فني اسناده عبدالله بن مصعب الزبيرى ضعفه ابن معين وبيض له ابن ابى حاتم فلا يصح الاستدلال به .

من فعله ، واخرج عبدالرزاق ، عن معمر عن ابن طاوس عن اييه ان ابا ايوب الانصارى كان يصلى قبل خلافة عمر ركمعتين بعد المعصر ، فلما استخلف عمر تركهما ، فلما توفى عمر ركعهما ، فقيل له ما هذا ، فقال: أن عمر كان يضرب عليهما ، هذا ملخص ما قاله إلامام ابن عبدالبر في التمهيد ، وقال الحافظ: تحت حدیث عائشة ، والذی ذهب به سا ترکهما حتی لقى الله ، و قولها ''لم يكن يدعها سرا ولا علانية ، تمسك بهذه الروايات من اجاز التنفل بعد العصر مطلقا مالم يقصد الصلاة ، عند غروب الشمس و اجاب عنه من اطلق الكراهة ، بان فعله هذا يدل على جواز استدراك ما فات من الرواتب من غير كراهة ، و اما مواظبته على إليه على ذلك فهو من خصائصه والدليل عليه رواية ذكوان مولى عائشة ، انها حدثته ، انه مالية كان يصلي بعد المعمر وينهى عنها، ويواصل وينهى عن الموصال ، رواه ابوداود؟ ، و رواية ابي سلمة عن عائشة في نحسو هذه القصة ، و في اخـره ، وكان أذًا صلى مبلاة أثبتها ، قال البيهةي: الذي اختص به مَالِيَّةِ المداومة على ذلك، لا اصل ، القضاء انتهى . واخرج احمد ، في (مسنده ، القضاء انتهى . واخرج احمد ، في (مسنده ، القضاء التهي . واخرج احمد ، في (مسنده ، القضاء التهي . واخرج احمد ، في (مسنده ، القضاء التهي . واخرج احمد ، في (مسنده ، القضاء التهي . واخرج احمد ، في (مسنده ، القضاء التهي . واخرج احمد ، في (مسنده ، التهي . واخرج ، واخرج إلى قال ثنا الحسن بن يحيى قال نا ابن المبارك قال ثنا معمر عن الزهرى عن ربيعة بن دراج ان عليًا رضى الله عنه صلى بعد

١ - ص ٤٣٣ج ٢ و في الحره قال ابن طاوس: وكان ابي لا يدعهما.

٢ - باب من رخص فيهما اذا كانت الشمس مرتفعه ص ٤٩٤ ج ١ .

٣ - اخرجه مسلم ص ٢٧٧ ج ١ ، والنسائي في باب الرخصة في الصلاة بعد العمير ص ٦٧ ج ١ .

٤ - ص ١٧ ج ١ قال الشيخ الشآكر : في اسناد ضعف لا نقطاعه ، وله اسناده آخر ايضا ص ١٧ كما قال المحدث البهارى ، لكنه ايضا منقطع كما قال الشيخ ، انظر تعليق المسند رقم ١٠١ ٢٠١ ج ١ .

العمر ركعتين ، فتغيظ عمليه عمر ، وفال : اسا عملت ان رسول الله مالية ، كان ينهى عنهما ، و اخرجه ايضا بسند آخر .

المذهب السادس: لا يجوز ان يصلى احد بعد العصر ، ولا بعد الصبح ، شيئا من الصلوات المسنونات ، ولا التطوع كله ، المعهود منه وغير المعهود ، الا انه يصلي على الجنائز بعد الصبح والعصر ، ما لم يكن الطلوع و الغروب ، فان خشى عليها التغير ، صلى عليها بعد الطلوع والغروب ، وما عدا ذلك فلا ، لنهى رسول الله مالية عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس و بعد العصر حتى تغرب، وهو نهى صحيح ثابت ، وهو على عمومه فيما عبدا الفرائض ، والصلاة على الجنائز لقيام الدليل على ذلك ، بما لا معارض له ، وممن قال بهذا القول مالك بن انس. و اصحابه ، و نحو قول مالك مذهب احمد . و اسحق بن راهویه . قال احمد : و اسحاق : لا صلاة بعد العصر الا فائتة او على جنازة ، الا الى ان تقرب الشمس للغيبوبة ، قال ابو عدر ابن عبدالبر: روى عن الني مَالَةً ، النهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطاع الشمس ، و بعد المَعْمُ حَتَّى تَغُرِبُ ، وهو مذهب عمر بن التخطاب. و ابي سعید الخدری ، و ای هریرة ، و معاذ بن عقرأ ، وابن عباس ، و حسبك بضرب عمر عملي ذلك بالدرة ، و روى الرهرى عن السائب بن يريد ان عمر ضرب المنكدر في صلاة بعد العصرا، و روى الثورى عن عاصم عن زر بن حبيش قال : رايت عمر يضرب الناس على الصلاة بعد العصرا ،

۱ - اخرجه عبدالرزاق ۲۹۱ ج ۲ ، ومالك في الموطاص ۲۲۱ ج ۱ ،
 وابن ابي شيبة ص ۳۵۱ ج ۲ ، واخرجه ايضا عن ابن عباس وعبدالله بن شفيق وقبيصة بن جابر ان عمر كان يضرب على الصلاة بعد العصر .

۲ - اخرجه عبدالرزاق ص ۲۹ ج ۲ .

ب و روی عبدالمك بن عمير مثله ، و ذكر عبدالرزاق عن ابن جريج قال اخبرني عامر " بن مصعب ، ان طاوساً اخبره انه سأل ابن عباس عن ركعتين بعد العصر فنهاه عنهما ، قال : فقلت لا ادعهما ، فقال ابن عباس : ما كان لمودن ولا سؤسنة اذا قضى الله و رسوله امرا ان يكرن لهم العنيرة من امرهم (الاحزاب : ٣٠) فهذا ابن عباس مع سعة علمه قد جعل النهى الذي رواه في ذلك على عمومه كذا في التمهيد .

المذهب السابع: لايصلى بعد الصبح الى ان تغرب الشمس وترتفع، ولا بعد العصر الى ان تغيب الشمس، ولا عند استواء الشمس، صلاة فريضة، نام عنها صاحبها اونسيها، ولا صلاة تطوع، ولا صلاة من الصلوات على حال العموم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الصلاة في هذه الاوقات، وممن قال ذلك ابوحنيفة واصحابه، قال ابو عمر بن عبدالبر؛ وفي قوله صلى الله عليه وسلم، من نام عن الصلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها، وفي فوله صلى الله عليه وسلم، من احلى الله عليه وسلم، من الملح الشمس فقد ادرك الصبح، ومن ادرك ركعة من الصبح قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر، دليل على ان نهيه وسلم، عن الصلاة بعد الصبح والعصر، ليس على الله عليه وسلم، عن الصلاة بعد الصبح والعصر، ليس

١- ص٣٣٤ج٢.

ب وفى عبدالرزاق عمرو بن المصعب ، والصواب عام بن مصعب شيخ لابن جربج روى عن طاوس كما فى التهذيب ص ٨١ ح ه ، قال الحافظ فى : التقريب ص ٢٤٩ عام بن مصعب شيخ لابن جريج لايعرف قرئه بعمرو بن دينار وقد وثقه ابن حبان على عادته من الثالثة واما قول الاعظمى بانه عمرو بن مصعب ذكره ابن ابى حاتم كما فى هامش "المصنف" فلا يصح .

عن الفرائض الفوائت.

المذهب الثامن: لا يصلى احد تطوعا بعد الفجر الى ان تطلع الشمس، ولا اذا قامت الشمس، الى ان تزول، ولا بعد العصر حتى تغرب الا صلاة فائتة، او على جنازة او على اثر طواف، او صلاة لبعض الآيات، او ما يلزم من الصلوات، وهذا مذهب ابى ثور، قال ابن عبدالبر: من حجة من ذهب هذا المذهب، حديث عمرو بن عبسة. وحديث كعب بن من وحديث الصنابجي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويخصها بعض ما ذكر من الاحاديث، ونما يخص به قوله صلى الله عليه وسلم: "يا بنى عبدمناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت، وصلى الله عليه وسلم، بهذا البيت، وصلى الله عليه وسلم بهذا البيت، وصلى الله عليه وسلم بهذا البيت، وصلى الله عليه الله عليه وسلم بقول : "لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس الا بمكة".

وسياتي الكلام عليه مفصلا أن شاء ألله ,

<sup>1-</sup> قلت: اخرجه ابوداود فی المناسك فی باب الطواف بعد العصر ص ۱۱۹ ج ۲ والترمذی فی باب ما جاء فی الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن یطوف ص ۹۶ ج ۲ والنسائی فی المواقیت ص ۱۸ ج ۱ ، واین ماجة فی باب الرخصة فی الصلاة بمكة فی كل وقت ص ۹۰ ، والعاكم ص ۱۹۶ ج ۱ ، والبیمتی ص ۱۶ ج ۲ ، والطحاوی ص ۲۰۶ ج ۱ والدارمی ص ۷۰ ج ۲ ، والدارقطنی ص ۲۲۶ ج ۱ ، والشافعی فی مسنده ص ۷۰ بترتیب محمد عابد السندی ، واخرجه ابویعلی واین خزیمة واین حبان فی صحیحها ، وقال الحاکم: صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجه ، وقال الترمذی : والبغوی : فی شرح السنة ص ۱۳۲ ج ۲ ، حدیث جبیر بن مطعم حدیث شرح السنة ص ۱۳۲ ج ۲ ، حدیث جبیر بن مطعم حدیث حسن صحیح ، وقال مجد ابن تیمیة فی المنتقی رواه الجماعة الا البخاری و هو و هم سنه لانه لم یخرجه مسلم ایضا .

و اذا علمت هذا فا علم : ان المذهب الثانى ، وهو ان النهى عن الصلاة بعد الصبح والعصر على التطوع المبتدأ والنافلة ، واما الصلوات المفروضات او الصلوات المسنونات ، فلا يدخل فى النهى ، هو القول المنصور فى هذا الباب ، ولا ربب ان التخصيص بالاحاديث المخصصه لهذه العمومات اولى من ان يرد بعضها من بعض ، لان الجمع فيما امكن ضرورى ، و سيجي تحقيق ذلك فى الفصل الاتى .

\* الفصل التاسع: من لم يركع ركعتى الفجر ، قبل الفرض ، هل يركع بعد الفريضة قبل طلوع الشمس ام لا ، فاعلم : انى ابين لك اولا الاحاديث التى مخصصات لاحاديث الفصل الثامن ، و كان ذلك الفصل مشتملا على خمسة انواع ، الفصل الثامن ، و كان ذلك الفصل مشتملا على خمسة الواع ، النهى عن الصلاة بعد الفجر والعصر ، وعند الطلوع ، والغروب ، والاستواء ، وكان لكل نوع منها مخصص ، فاردت لك ييان تلك المخصصات ، و يظهر لك بعد ذلك ظهورا بينا ، ان هذا الباب الذي نحن بصدده في هذا الفصل ، ايضا من جملة المخصصات لهذه العمومات .

فنقول: ان من المخصصات لهذه العمومات ، حديث ابي هريرة ، اخرجه البخارى في "باب من ادرك ركعة من العصر قبل الغروب" عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة ، قال : قال وسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا ادرك احد كم سجدة من صلاة العصر قبل ان تغرب الشمس ، فليتم صلاته او اذا ادرك مسجدة من صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس فليتم صلاته ، واخرج في "باب من ادرك من الفجر ركعة" عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار و عن بسر بن سعيد عن الاعرج يحدثونه عن ابي هريرة ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فال : من ادرك من الصبح ،

و من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر والحديث اخرجه مسلم أ وابوداود والترمذى . والنسائى والدارسي .

واخرج مسلم م وابوداود . والنسائى . عن ابن طاؤس عن ابيه عن ابن عباس عن ابى هريرة ، قال : قال رسول الله مالة : "بن ادرك من العصر ركعة قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك ، و من ادرك من الفجر ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك .

واخرج مسلم والنسائى . وابن ماجة . واحمد بن حنبل . والطحاوى . عن عائشة ، انها قالت : قال رسول الله على الركة . • ن ادرك من العصر سجدة قبل ان تغرب الشمس ، او من الصبح قبل ان تطلع فقد ادركها ، والسجدة انما هى الركعة .

قال الحافظ: الادراك ، الوصول الى الشي ، فظاهره

۱ ـ تقدم ذکر مواضعها ، واخرجه ایوداود ن الجمعة ص ۲۹۶
 ج ۱ مختصرا .

۲ - مسلم ص ۲۲۱ ج ۱، ابوداود نی باب وقت العصر ض ۱۵۹ ج ۱، والنسائی ص ۲۱، و ایضا احمد ص ۲۸۲ ج ۱ و لکن لفظ النسائی من ادرك ركعتین و كذلك فی المسند ص ۱۵۹ ج ۲، والطیالسی رقم ۲۴۳۱ ، والطیاوی ص ۱۰۶ ج ۱، من طریق سهیل بن ابی صالح عن ابیه عن ابی هریرة من ادرك ركعتین و فی المسند ایضا ص ۲۶۸ ج ۲ من طریق عجد بن عمرو عن ابی سلمة عن ابی هریرة ، بلفظ "الركعتین"، ولكن عامة روایات الصحاح والمسانید من طریق ابی هریرة ، بلفظ "دن ادرك ركعة"، و هوالراجح والله اعلم .

۳ مسلم ص ۲۲۱ ج ۱ ، والنسائی نی باب من ادرك من صلاة المبح ۱۰ واین ماجة فی باب وقت الصلاة فی العذر والضرورة ص ۱۰ و المحاوی ص ۱۰ و و المحاوی ص ۱۰ و و المحاوی ص ۲۰ و المحاوی ص ۲۰ و المحاوی ص ۲۰ و و المحاوی ص ۲۰ و و المحاوی ص ۲۰ و المحاو

ان يكتفى بذلك ، وليس ذلك مرادا بالاجماع ، فيحمل على انه ادرك الوقت ، فاذا صلى ركعة اخرى ، فقد كمات صلاته ، وهذا قول الجمهور ، وقد صرح بذلك فى رواية الدراوردى عن زيد بن اسلم ، اخرجه البيهةى ، من وجهبن ، ولفظه : "من ادرك من الصبح ركعة قبل ان نطلع الشمس وركعة بعد ما تطلع الشمس فقد ادرك الصلوة ، و اصرح منه رواية ابى غسان المجد بن مطرف عن زيد بن اسلم عن عطاء ، وهو ابن يسار عن ابى هريرة ، بلفظ : "من صلى ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس مم صلى ما بقى بعد غروب الشمس ، فلم يفته ان تغرب الشمس مم صلى ما بقى بعد غروب الشمس ، فلم يفته

١ \_ ذكره الحافظ في الفتح في باب من ادرك من الفجر ركعة ص ٣٢٣ ج ١ ه ، قلت ويؤيده حديث ابن عباس عن ابي هريرة بلفظ من آدرك ركعة من الفجر قبل ان تطلع الشمس و ركعة بعد ما تطلع الشمس فقد ادركها ، اخرجه آبن حبان كما في الموارد ص ٩٣ ، و حديث ابي هريرة من طريق عزرة بن تميم بلفظ ، اذا صلى احدكم ركعة من صلاة الصبح نم طلعت السمس قليصل اليها آخرى اخرجه البهقي ص ٣٧٩ ج ١ ، والدارقطني ص ٣٨٢ ج ١ و عزاه الزيلعي الى النسائي و تبعه العافظ في الدراية لكن لم اجده في السنن الصغرى ، والله اعلم . و حديث ابي هريرة من طريق ابي رافع بلفظ من صلى ركعة من صلاة المبيح شم طلعت الشمس فليتم صلاته اخرجه الحاكم ص ٢٧٤ ج ١ ، وقال : على شرط الشيخين و وافقه الذهبي ، واخرجه آلبيهتي ايضا ص ٣٧٩ ج ١ ، والدارقطني ص ٣٨٢ ج ١ ، واخرجه احمد ص ١٨٩ ج ٢ والبيهتي ايضًا بلفظ فليصل اليها اخرى ، و حديث ابي هريرة من طريق ابن ابي كثير عن ابي سلمة بلفظ من صلى ركعة من صلاة العصر قبل ان تغرب الشمس فلم تفته اخرجه احمد ص ٢٥٤ ج ٢ و اسناده صحيح ، و قال الزيلعي : بعد ذكر حديث ابي هريرة من طريق ابي وانع ، و في هذه الالفاظ كلها رد على من يفسر حديث الصيحين بالكَافر اذا اسلم وادرك مقدار ركعة من الصلاة (انظر نصب الراية ص ٢٢٩ ج ١) ٠

العصر ، وقال مثل ذلك في الصبح انتهيل.

واما الطحاوى فقد خص الأدراك باحتلام الصبي ، وطهر الحائض ، و اسلام الكافر ، و نحوها ، و اراد بذلك نصرة مذهبه ، في ان من ادرك من الصبح ركعة تفسد صلاته ، لا يكملها الا في وقت الكراهة حيث قال : في "شرح معاني الآثار" و هذا الحديث هو الذي ذهبنا فيه الى ان المجانين اذا افاقوا ، والصبيان اذا بلغوا ، والنصارى اذا اسلموا ، والحيض اذا طهرن ، وقد بقى عليهم من وقت الصبح مقدار ركعة ، انهم لها مدركون انتهى . ويوخذ مما ذكرنا من الروايات الرد على الطحاوى . و ابطال قوله ، و زعم الطحاوى ايضاً ، ان احادیث النهی ناسخة لحدیث الادراك ، وهی دعوی تحتاج الى دليل ، فانه لا يصار الى النسخ بالاحتمال ، والجمع بين الحديثين ممكن ، بان يخصص حديث الادراك وغيره. من هذا العموم ، ولا شك ان التخصيص اولى من ادعاء النسخ ، على أن قال البيهةي في "سعرفة السنن والآثار" : قال الشيخ احمد: روينا في الحديث الثابت ، عن ابي سلمة عن ابي هريرة ، ان النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : أذا ادرك اول سجدة من صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس ، فليتم صلاته ، و بذلك كان يفتى ابو هريرة ، اخبرنا ابو عبدالله اسحاق بن محمد بن يوسف قال حدثنا ابوالعباس محمد بن يعقوب فال اخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قال اخبرني ابي قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني يحي بن سعيد عن سعيد بن ابي سعيد المقبرى قال كان ابو هريرة يقول: من نام او غفل عن صلوة الصبح فصلي ركعة من صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس ، و الاخرى بعد طلوعها ، فقد اجزاها ، و من نام او غفل عن صلاة العصر فصالى ركعتين قبل غروب الشمس ، و ركعتين بعده ، فقد

ادركها ، قال الشيخ احمد : فاذا كانت فتواه بهذا و روايته ما ذكرنا ، وهو احد رواة النهي عن الصلاة في هذه الساعات ، فكيف يجوز دعوى نسخ ما رواه ابو هريرة في الادراك بما رواه في النهى من غير تاريخ ، ولا سبب ، يدل على النسخ انتهى . و قال الترمذي في "جامعه" : حديث أبي هريرة ، حديث حسن صحیح ، و به یقول اصحابنا الشافعی واحمد واسحاق. معنى هذا الحديث عندهم لصاحب العذر مثل الرجل ينام عن الصلاة ، اوينساها ، فيستيقظ ، ويذكر عند طلوع الشمس و عند غروبها انتهى . وقال البيهتي في "المعرفة": في باب ما يستدل به على اختصاص هذا النهى ببعض الصلوات دؤن بعض اخبرنا ابو عبدالله قال حدثنا ابو العباس قال اخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : نهى النبي صلى الله عليه وسام ، والله اعام ، عن الصلاة يعني في هذه الساعات ليس على كل صلاة لزمت المصلي بوجه من الوجوه ، او تكون صلاة مؤكدة ، فامربها ، وان لم تكن فرضا ، او صلاة كان الرجل يصليها ، فاغفلها ، فاذا كانت واحدة من هذه الصلوات ، صليت في هذه الاوقات بالدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم اجماع الناس في الصلاة على الجنائز بعد العصر والصبح ، قال : و هذا مثل الحديث في نهى النبي صلى الله عليه وسلم ، عن صيام اليوم قبل رمضان ، الا ان يوافق صوم رجل كان يصومه ، قال الشافعي : ان المصلى ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس ، قد صلاها معا ، في وقتين تجمعان تحريم وقتين ، فلما جعله مدركا للصبح والعصر. استدللنا على أن نهيه عن الصلاة في هذه الاوقات على النوافل التي لا يلزم انتهيل. قال النووى : هذا دليل صريح ان من صلى ركعة من الصبح او العصر ، ثم خرج الوقت قبل سلام لا تبطل صلاته ، بل

يتمها ، وهى صحيحة ، وهذا مجمع عليه في العصر ، واما في الصبح فقال به مالك . والشافعي . واحمد . والعلماء كانة الا ابا حنيفة رضى الله عنه ، فانه قال تبطل صلاة الصبح بطاوع الشمس فيها ، لانه ، وقت النهى عن الصلاة ، مخلاف غروب الشمس ، والحديث حجة عليه انتهئ .

فالحاصل ان اداء الركعة الاخيرة من الصبح وكذا الركعة الثانية من العصر، وان كانتافي وقت الطلوع والغروب، فقد اذنه الشارع، الذي نهى عن الصلاة في هذه الاوقات للمعذورين. فلا سبيل الى جوازه، الا بالتخصيص، وكذالك نقول.

ومن المخصصات لعموم النهى : حديث انس وابي هريرة ، ابى قتادة :

اما حدیث انس: فاخرجه الائمة الستة! والدارسى . عنه ، عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : "من نسى صلاة فليصل اذا ذكر ، لا كفارة لها ، الا ذلك ، واقم الصلاة لذكرى (طه ـ ع ١) واللفظ للبخارى . وعند مسلم . وابى داؤد . "فليصلها اذا ذكرها" وفي رواية لمسلم: اذا رقد احدكم عن الصلاة او غفل عنها فليصلها اذا ذكرها .

البخاری فی باب من نسی صلاة فلیصل اذا ذکرها ص ۸۸
 ب ا ، ومسلم ص ۲۶۱ قبل صلاة المسافرین ، وابوداود فی من نام عن صلاة او نسیها ص ۱۲۹ ، والترمذی فی باب ما جاء فی الرجل ینسی الصلاة ص ۱۵۸ ج ۱ ، وابن ماجة ص ۱۵۰ والنسائی ص ۱۷ ، والدارمی ص ۲۸۰ ج ۱ ، وابن والبیهتی ص ۲۱۸ ج ۲ ، وابخ والبیهتی ص ۲۱۸ ج ۲ ، وابخ ابی شیبة ض ۲۲ ج ۲ ، واحمد ص ۲۱۲ ، ۲۲۷ ج ۲ ، واحمد ص ۲۲۱ ، ۲۲۷ : ۲۲۹ .

واما حدیث ایی هریرة: فاخرجه مسلم و ابوداود. والترمذی و ابن ماجة عنه: عن النبی صلی الله علیه وسلم، قال: "من نسی الصلاة فلیصلها اذا ذکرها فان الله تعالی قال اقم الصلاة لذکری (طه م ١٤).

اما حديث ابى قتادة : فاخرجه مسلم وابوداؤدا. والترمذى والنسائى عنه : عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : اما انه ليس فى النوم تفريط ، انما المفريط على من لم يصل الصلاة ، حتى يجئى وقت الصلاة الاخرى ، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها ، واللفظ لمسلم ، وفى الترمذى . والنسائى . فاذانسى احدكم صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها ، قال ابوعيسى : حديث ابى قتادة حديث حسن صحيح ، وقد اختلف اهل العلم فى الرجل ينام عن الصلاة او ينساها ، فيستيقظ ، او يذكر وهو فى غير وقت صلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ، فقال بعضهم يصليها اذا استيقظ ، و ذكروا انكان عند طلوع الشمس او عند غروبها ،

۱ - مسلم ص ۲۲۸ ج ۱ وابوداود ص ۱۲۱ ج ۱ ، والترمذى فى التفسير ص ۱٤٧ ج ٤ وابن ماجة ص ٥٠ ، والبيهتى ص ٢١٧ ج ٢ ، وقال الترمذى : هذا حديث غير محفوظ روا غير واحد من الحفاظ عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن النبى ملى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه عن ابى هريرة وصالح بن ابى الاختضر يضعف ، قلت : لم ينفرده صالح بل تابعه يونس عند مسلم و ابن ماجة ، ومعمر عند ابى داؤد ، وان اختلف فيه عن معمر ، قال ابوداود : روا مالك وسفيان بن عينية والاوزاعى وعبدالرزاق عن معمر وابن اسحاق . . . ولم يسنده منهم احد الا الاوزاعى وابان العطار عن معمر ، قلت : من وصله ثقه فهو حجة كما تقرر في موضعه وقد ثبت من وجه آخر عن ابى هريرة مختصرا كما قال البيهتى في السنن ص ٢١٨ ج ٢ .

وهو قول احمد. واسحاق. والشافعي. ومالك وقال بعضهم:
لا يصلي حتى تطلع الشمس او تغرب ، ويروى عن على ابن
ابي طالب انه قال : في الرجل ينسى الصلاة ، يصليها حتى
ذكرها ، في وقت ، او في غير وقت ، ويروى عن ابي بكرة انه نام عن صلاة العصر فاستيقظ عند غروب السمس فليصل حتى غربت الشمس انتهى قال البيهةى في المعرفة ، قال الشافعى رحمه الله ، فجعل ذلك وقتها ، واخبر به عن الله عزوجل ، ولم يستثن وقتا من الاوقات يدعها بعد ذكرها انتهى .

وقال بعض المحققين في "حاشيته على شرح العمدة" : اقرب الاقوال ان احاديث النهى عن الصلاة في الاوقات المذكورة عاسة في صلاة الفرض ، والنفل ، وحديث الي هريرة في الادراك يدل على ان الفريضة تودى في الوقت المكروه دلالة ، لا يحتمل التاويل فيكون مخصصا لتلك الاحاديث المذكورة ، فيكون النهى حينئذ عن النوافل سواء كانت من ذوات الاسباب او غيرها الاراتبة الفجر فانها تفصل بعد الصبح بدليل يخصها ، واما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر قد ورد ما يرشد الى أن ذالك خاص به انتهى . وزعم الطحاوى ، انه قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ،

۱ - اخرجه ابن ابی شیبة ص ۲۶ ج ۲ من طریق ابی اسحاق من الحارث عن علی قال: اذا نام الرجل عن صلاة اونسی فلیصل اذا استیقظ او ذکر والحارث هو ابن عبدالله الاعور ضعیف ، وابو اسحان و هو مدلس وقد عنعن .

٢ - اخرجه ابن ابي شيبة ص ٢٦ ج ٢ بلفظ ان ابابكرة تام ق دالية لهم فظننا انه قد صلى العصر ، فاستيقظ عند غروب الشمس قل : فانتظر حتى غابت الشمس ثم صلى ، وفي اسناده بعض بني ابيبكر ، فان كان هو هبدالرحمن فهو ثقه والا فينظر فيه .

ما يدل على ان الصلوات المفروضات الفائتات ، قد دخلت فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عند طلوع الشمس وعند غروبها ، ثم ساق احاديث التعريس ، وفيها فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فامرنا فارتحلنا من مسيرنا حتى ارتفعت الشمس ، ثم نزلنا فصلينا ركعتين فاقام فصلى الغداة ، ثم قال الطحاوى : بعد سرد الاحاديث ، فلما رأينا النبى صلى الله عليه وسلم ، اخر صلاة الصبح لما طلعت الشمس ، وهى فريضة فلم يصلها حينئذ حتى ارتفعت الشمس ، وهى فريضة فلم يصلها حينئذ حتى ارتفعت الشمس فليصلها اذا ذكرها ، دل ذلك ان نهيه عن الصلاة اونام عنها الشمس ، قد دخل فيه الفرائض والنوافل ، وان الوقت الذى استيقظ فيه ليس بوقت للصلاة التى نام عنها انتهى .

فمحصل كلام الطحاوى: انه كان مقتضى حديث الادراك ان الفريضة تفعل فى الوقت المكروه ، فلم اخر النبى صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر حين نام فى الوادى حتى ارتفعت الشمس ، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاته اونسيها فوقتها حين يذكرها .

قلت: ورد فى حديث التعريس مايدل على ان العلة فى الارتحال ، هو كراهة الصلاة فى ذلك المكان لا فى ذلك الوقت ، فقال صلى الله عليه وسلم: ان هذا منزل حضرنا فيه الشيطان ، كما اخرج مسلم والنسائى . عن ابى هريرة قال:

۱ قلت قصة حدیث التعریس روی من حدیث ابی هریرة وعمران بن حصین و عمرو بن امیة الضمری وذی عنبرو ابن مسعود و بلال وابی قتادة و ابی مطعم وجییر بن مطعم وسیاتی ذکر مواضعه فی الفصل العاشر آن شاءاته.

عرسنا مع نبى الله صلى الله عليه وسلم ، فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : لياخذ كل رجل براس راحلته ، فان هذا منزل حضرنا فيه الشيطان . وفى رواية الطحاوى ، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : هذا منزل به شيطان ، فاقتاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واقتاد اصحابه ، قال النووى : فيه دليل على استحباب اجتناب مواضع الشيطان انتهى .

ويمكن ايضاً ان يكون اخر لبيان الجواز ، ليعلم ان التاخير في قضائها جائز ، وان كان استحب قضاؤها على الفور ، والاول هو الصحيح ، وقال العلامة محمد بن اسماعيل اليماني في "سبل السلام" : واجيب عنه اولا، بانه صلى الله عليه وسلم ، لم يستيقظ هو واصحابه ، الاحين اصابهم حر الشمس ، كما ثبت في الحديث ، ولا يستيقظهم حرها الا وقد ارتفعت و زال وفت الكراهة ، وثانياً بانه صلى الله عليه وسلم ، قد بين وجه تاخير ادائها عند الاستيقاظ ، بانهم في وادحضر فيه الشيطان ، فيخرج ما الته يشعر بانه ليس فيخرج ما التراهة ، لوسلم انهم استيقظوا ولم يكن التاخير لاجل وقت الكراهة ، لوسلم انهم استيقظوا ولم يكن قد خرج الوقت انتهى .

وبن المخصصات جواز اداء الصلاة نصف النهار يوم المجمعة : قال البيهةى فى "المعرفة" : باب ما يستدل به على ان هذا النهى يخص بعض الايام ، دون بعض ، اخبرنا الموافظ قال حدثنا ابو العاص قال اخبرنا الشافعى قال : و روى عن اسحاق بن عبدالله عن سعيد بن

١- وفى الاصل وعمر كنا؟ وهو خطأ والتصويب من مسلم والنسائي.

٢ ـ ذكر هذه الروايات البيهتي في السنن ايضا انظر ص ٢٦٤ ج ٢.

ابي سعيد عن ابي هريرة ، ان رسول الله مالية ، نهى عن الصلاة نْصِف النهار حتى تزول الشمس الا يوم الجمعة ، هكذا رواه في كتاب "اختلاف الحديث" ورواه في كتاب "الجمعة" عن ابراهيم بن محمد عن اسحاق انتهى . وفيه ايضا اخبرنا ابو عبدالله الحافظ قال حدثنا ابو العباس قال احبرنا العباس بن الوليد قال اخبرنا محمد بن شعيب قال اخبرنا عبدالرحمان بن سليمان بن الى الجون العبسى عن عطاء بن عجلان البصرى ، انه حدثه عن انى نضرة العبدى انه حدثه عن الى سعيد الخدرى . والى هريرة الدوسى . صاحبيي رسول الله بالله ، قال : كان رسول الله بالله ، نهى عن الصلاة نصف النهار الا يوم الجمعة ، وفيه ايضًا ، اخبرنا ابو على قال اخبرنا ابوبكر بن داسة ، قال حدثنا ابوداود قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حسان بن ابراهيم عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي مِاللَّهِ ، أنه كره الصلاة نصف ألنهار ، الا يوم الجمعة ، او قال أن جهنم تسجر الا يوم الجمعة ، قال البيهةي : وهذا مرسل أبو النخليل لم يسمع من أبي قتادة ، ومجاهد أكبر من ابي الخليل ، ورواية ابي هريرة . وابي سعيد في اسناد هما من لأ يحتج به ، ولكنها اذا انضمت الى رواية ابى قتادة الحذت بعض القوة ، وروينا الرخصة في ذلك عن طاوس ، ومكحول ، انتهى ملخصا

قلت: وفي حديث ابي قتادة ، ليث بن ابي سليم ، وهو ضعيف ، وقال الحافظ ابن القيم في "زاد المعاد" في خصائص يوم الجمعة ، الحادى عشر ، انه لا يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال عند الشافعي ، ومن وافقه ، وهو اختيار شيخنا ابن تيمية ، وحديث ابي قتادة هذا قال ابوداود : هو مرسل ، لان ابا الخليل لم يسمع ،ن ابي قتادة ، والمرسل اذا اتصل

به عمل ، وعضده قیاس ، او قول صحابی ، او کان مرسل معروفا باختيار الشيوخ ، ورغبته عن ألرواية عن الضعفاء والمتروكين ، ونحو ذلك مما يقتضي قوته عمل به أنتهي غتصرا. وقال العافظ في "تلخيص العبير في تخريج احاديث الرافعي الكبير": روى انه بالله ، نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس الا يوم ألَّجمعة ، الشافعي عن ابراهيم بن محمد بن ابی یحیی عن اسحاق بن عبدالله بن ابی فروة عن سعید عن ابي هريرة، واستحاق وابراهيم ضعيفان ، ورواه البيهقي ، من طريق ابي خالد الاحمر عن عبدالله شيخ من اهل المدينة ، عن سعيد به ، ورواه الاثرم بسند فيه الواقدى وهو متروك ، ورواه البيهتي ، بسند آخر ، فيه عطاء بن عجلان ، و هو متروك ايضا ، قال صاحب "الامام" : وقوى الشافعي ذلك بما رواه عن تعلبة بن ابى مالك عن عامة اصحاب النبى مراقية ، انهم كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة انتهى . وَقَالَ الحافظ ق (الفتح) : وبتى خامس ، وهو الصلاة وقت استواء الشمس ، وكانه لم يصح عند المؤلف على شرطه ، فترجم على نفيه ، وفيه اربعة احاديث ، حديث عقبة بن عامر : وهو عند مسلم ، ولفظه ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى ترتفع . وحديث عمرو بن عبسة : وهو عند مسلم ايضا ، ولفظه ، حتى يستقل الظل بالرمح فاذا اتبل الفئي فصل . وفي لفظ لابي داود، حتى يعدل الرمح ظله ، وحديث الى هريرة . وهو عند ابن ماجة . والبيهةي . ولفظه ، حتى تستوى الشمس على راسك كالرسح ، فاذا زالت فصل ، وحديث الصنابحي \* وهو في الموطا ، ولفظه ورثيم اذا استوت قارنها ، فاذا زالت فارقها وفي آخره ، ونهى رسول الله عليه عن الصلاة في تلك الساعات ، وهو

١ ـ تقدم ذكر مواضعها في الفصل الثامن .

حديث مرسل مع قوة رجاله ، وفي الباب احاديث اخر ضعيفة ، وبقضية هذه الزيادة ، قال عمر بن الخطاب: فنهى عن الصلاة نصف النهار ، وعن ابن مسعود قال : كنا ننهى عن ذلك ، وعن ابي سعيد المقبرى ، قال ادركت الناس ، وهم يتقون ذلك ، وهو مذهب الائمة الثلاثة والجمهور ، وخالف مالك ، فقال : وما ادركت اهل الفضل الا وهم يجتهدون ، يصلون نصف النهار ، قال ابن عبدالبر : وقد روى مالك حديث الصنابحي ، فاما انه لم يصح عنده ، واما انه رده بالعمل الذي ذكره ، فاما انه لم يصح عنده ، واما انه رده بالعمل الذي ذكره ، فيه حديث عن ابي قتادة مرفوعا ، انه علي كره الصلاة نصف النهار يوم الجمعة ، وفي اسناده انقطاع ، وقد ذكرله البيهتي النهار يوم الجمعة ، وفي اسناده انقطاع ، وقد ذكرله البيهتي النهار يوم الجمعة ، وفي اسناده انقطاع ، وقد ذكرله البيهتي النهار يوم الجمعة ، اذا ضمت قوى اليخبر انتهى الم

واخرج الدارقطنى . فى "سننة" حدثنا يزيد بن الحسن ابن يزيد البزاز ابوالطيب ثنا محمد بن اسماعيل الحسانى ، ثنا وكيم ثنا جعفر بن برقان عن ثابت بن الحاج الكلابى عن عبدالله بن سيدان السلمى ، قال شهدت يوم الجمعة مع ابى بكر ، وكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار ، شم شهدتها مع عمر ، وكانت ملاته وخطبته الى ان اقول انتصف النهار ، شم شهد تها مع

ر قال البيهتي في السنن ص ٢٥٥ ج ٢ والاعتماد على ان النبي صلى الله عليه وسلم استحب النبكير الى الجمعة جم رغب في الصلاة الى خروج الامام من غير تخصيص ولااستثناء ، وقال الشوكاني في النبل : ولا ملجئي الى التأويلات المتعسفه التي ارتكبها الجمهور واستدلالهم بالاحاديث القاضية بانه صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة بعد الزوال لا ينفي الجواز قبله انتهى وقد اطنب الكلام فيه المعدث الديانوي في التعليق المغنى انظر ص ١٧ ، ١٨ ، ٢٠ ، ٢٠ ج ٢ .

۲ ـ الدارقطنی ص ۱۷ ج ۲ وابن ابی شیبة ص ۱۰۷ ج ۲، وعبدالرزاق ص ۱۷۰ ج ۳ بدون ذکر عثمان.

عثمان ، فكانت صلاته وخطبته ، الى ان اقول زال النهار ، فما رايت احدا عاب ذلك ولا انكره .

قلت: ابن سيدان ليس بقوى ، قال ابوالقاسم اللالكائى: مجهول ، وقد بسطت ما فى هذا الباب فى كتابنا "التعليق المغنى على سنن الدارقطنى" وفقنا الله تبارك وتعالى لاختتامه ، كما وفقنا لابتدائه ، ويجعله وسائر تاليفاتى خالصا لوجهه الكريم ، وان لا يجعلها وبالا على بالرياء الذى هو فعل اللئم .

ومنها الصلاة بعد الصبح والعصر بعد الطواف ، وفيه عن جبير بن مطعم . وابن عباس . وجابر . وابي ذر الغفارى . وابي هريرة .

اما حديث جبير بن مطعم : فاخرجه اصحاب السنن١٠

١ ـ تقدم ذكر مواضعه قريبا من ذلك ، وقدصححه الترسذي والحاكم و وأفقه الذهبي وذكره ابن حبان وابن خزيمة في صحيحهما ، واما قول الزيلعي في نصب الرايه ص ٢٥٣ ج ١ قال الشيخ في ''الاسام'' : اكمالم يخرجاه لاختلاف وقع في استآده فرواه سفياتُ كما تقدم اى عن ابى الزبير عن عبدالله بن باباه عن جبير ابن مطعم مرنوعاً ورواه الجراح بن منهال عن ابي الزبير عن نافع عن جبير سمع اباء جبير بن مطعم ، ورواه معقل بن عبدالله عن ابى الزبير عن چابر مرنوعا نحوه ، ورواه ايوب عن ابي الزبير قال اظنه عن جابر فلم يجزم به وكل الروايات عند الدارقطني ، قال البههتي : بعد مااخرجه من جهة ابن عيينة اقام ابن عيينة اسناده ومن خالفه لا يقاومه فرواية ابن عيينة اولى ان تكون محفوظة ولم يخر جاه انتهى. قلت : الا مركما قال البيهقي لان الجراح بن منهال متروك قال البخاري ومسلم : منكر التحديث ، وقال النسائي والدارقطني : متروك ، وقال ابن حبان : كان يكذب ني الحديث ويشرب الخمر كما في الميزان، ومن كان مثلمه فحديثه لايصلح للاعتبار ولاللا ستشهاد كما تقرر في الاصول ، وإما حديث معقل بن عبدالله وأيوب فانه معلول ، لان المحفوظ عن ابي الزبير عن عبدالله بن باباه =

الاربعة من طريق سفيان عن ابي الزبير عن عبداته بن باباه عن جبير بن مطعم ، ان النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : "يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت ، وصلى اية ساعة شاء من ليل اونهار ، قال الترمذى : حديث جبير بن مطعم ، حديث حسن صحيح ، والحديث اخرجه ايضا ابن خزيمة وابن حيان "في صحيحهما" والدارقطني . والحاكم في "المستدرك" في كتاب الحج ، وقال صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه ، والبيهةي . في "المعرفة" .

اما حديث ابن عباس: فاخرجه الدارقطني حدثنا عثمان بن احمد الدقاق ثنا جعفر بن محمد بن شاكر ثنا سريج بن النعمان ثنا ابو الوليد العدنى ثنا رجاء ابو سعيد ثنا مجاهد عن ابن عباس، ان النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "يا بني عبدالمطاب اويا بني عبدمناف، لا تمنعوا احدا يطوف بالبيت ويصلى، فانه لاصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس الا بمكة عند هذا البيت، يطوفون ويصلون انتهى.

قال صاحب ''التنقيح''؛ وابو الوليد العدنى، لم ار له ذكرا في الكني لابي احمد الحاكم، واما رجاء بن الحارث ابو سعيد

عن جبير لا عن جابر كما قال الحافظ في التلخيص ص ٧١، ومع ذلك ان ايوب لم يجزم به بل قال : اظنه ، بخلاف ابن عيينة فانه اقام اسناده وقد تقرر بانه اذا اقام ثقة اسناد اعتمد ولم يبال بالاختلاف وكثير من احاديث السحيحين لم تسلم من مثل هذا الاختلاف انظر الجوهر النتي ص ١٤٧، تسلم من مثل هذا الاختلاف انظر الجوهر النتي ص ١٤٧، وزعم النيموى في "التعليق الحسن" بل تبعه ابن جريج وغيره من الثقات كما في المسند ص ٨١ ج ٤ والبيهتي في السنن، فاند فع به ما اورده النيموى في زعمه من العلل الواردة على هذا الحديث الصحيح .

١ - ص ٢٢٤ ج ١ .

المكى ، ضعفه ابن معين انتهى . وقال الحافظ فى "تلخيص الحبير": ورواه الطبرانى من رواية عطاء عن ابن عباس ، ورواه ابو نعيم فى "تاريخ اصبهان" ، والتخطيب فى "التلخيص" سن طريق "مماسة بن عبيدة عن ابى الزبير عن على بن عبدالله بن عباس عن ابيه وهو معلول انتهى .

واما حديث جابر: اخرجه الدارقطنى في "سننه": حدثنا عبدالله بن محمد بن اسحاق ثنا جعفر بن عمرو ثنا عبدالوهاب الثقنى ثنا ابوب عن ابى الزبير. واظنه عن جابر، ان النبى صلى الله عليه وسلم قال يا بنى عبد مناف لا تمنعوا احدا يطوف بهذا البيت اية ساعة شاء، من ليل او نهار، قال الحافظ في التلخيص": وهو معلول، قان المحفوظ عن ابى الزبير عن عبدالله بن باباه عن جبير، لا عن جابر.

آما حدیث ابی ذر: فاخرجه الدارقطنی . فی "سننه": حدثنا الحسین بن یحیی بن عیاش ثنا الحسن بن محمد قال ، قال ابو عبدالله الشافعی ثنا عبدالله بن المؤسل عن حمید مولی عفر آم عن قیس بن سعد عن مجاهد قال : قدم ابوذر مکة ، فاخذ بعضادتی الباب ، فقال ، من عرفنی فقد عرفنی ، و من لم یعرفنی فانا جندب ابوذر ، سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ، یقول : لا صلاة بعد الصبح حتی تطلع الشمس ، ولا بعد العصر حتی تغرب الشمس ، الا بمکة الا بمکة الا بمکة ، والحدیث اخرجه البیهتی افی "المعرفة" . واحمد فی "سنده" . وابن عبدالبر . فی "التمهید" قال البیهتی : علی ما نقله الزیلعی ، وحمید الاعرج لیس بالقوی ، و مجاهد لا یثبت له الزیلعی ، وحمید الاعرج لیس بالقوی ، و مجاهد لا یثبت له سماع من ابی ذر ، انتهی . لکن قال : ابن عبدالبر فی "التمهید"

١ .. البيهتي في السنن ص ٤٦١ ج ٢ ، و احمد ص ١٦٥ ج . .

و هذا حديث و إن لم يكن بالقوى لضعف حميد مولى عفرآه ، ولان مجاهدا لم يسمع من إبذر ، ففى حديث جبير بن مطعم ما يقويه ، مع قول جمهور العلماء من المسلمين به وذلك ان ابن عباس ، وابن عمر ، وابن الزبير ، والحسن ، والحسين ، وطاوسا و مجاهدا ، والقاسم بن محمد ، وعروة بن الزبير ، كانوايطوفون بعد العصر ، و بعد الصبح ايضاً ، و يصلون باثر فراغهم من طوافهم ركعتين في ذلك الوقت ، و به قال الشافعى و احمد ، واسحاق ، و ابوثور ، وداود بن على انتهى ، و ياتى الكلام على هذا الباب سابين ان شاء الله تعالى ، في و اقوال العلماء في هذا الباب سابين ان شاء الله تعالى ، في انتهاء أله المقصود في حل سنن ابى داود " في موضعه ، ارجو من النه اتمامها .

اما حدیث ابی هریرة: فاخرجه ابن عدی عن سعید بن ابی راشد عن عطاء بن ابی رباح عن ابی هریرة، قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: "لا صلاة بعد الفجر حتی تطلع الشمس ولا بعد العصر حتی تغرب الشمس، فلیصل ای حین طاف، قال ابن عدی: و سعید هذا، یحدث عن عطاء وغیره بما لا یتابع علیه، قال البیهتی: و ذکره البخاری فی دالتاریخ وقال لایتابع علیه، قاله الزیلعی.

و من المخصصات اعادة الصبح في الجماعة ، بعد ما صلى في بيته ، اخرجه ابوداود ". والترمذي . والنسائي . والدارمي .

١ - اخرجه البيهتي في السنن ص ٢٦١ ج ٢ من طريق ابن عدى .

و ابن ابی شیبة . نی "مصنفه" و احمد . والدارقطنی . و ابن حبان . والحاكم . والبيهتي في ''المعرفة'' من طريق بعلي بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الاسود عن ابيه ، قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته ، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف ، فلما قضى صلاته انحرف ، فاذا هو برجلين في اخرى القوم، لم يصليا ، فقال: على بهما ، فجيئي بهما ، ترعد فرائصهما ، فقال ما منعكما ان تصليا معنا ، نقالا : يا رسول الله انا كنا قد صلينا في رحالنا، قال : فلا تفعلا اذا صليتما في رحالكما ، ثم اتيتما مسجد جماعة فصليا معهم ، فانها لكما نافلة ، قال الترمذي : حديث يزيد بن الاسود ، حديث حسن صحيح ، و صححه ايضا ابن السكن كما في "التلخيص" و صححه ابن حبان كما في "بلوغ المرام" قال البيهقي في "المعرفة": قال الشافعي: في القديم ، اسناده مجهول. قال البيهةي: لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه ، ولا لابنه جابر راو غير يعلى انتهى. لكن قال الحافظ في "التلخيص": يعلى من رجال مسلم. وجابر وثقه النسائي وغيره ، وقد وجدنا لجابر بن يزيد راويا غيريعلى ، اخرجه ابن مندة في "المعرفة" من طريق بقية عن ابراهيم بن ذي حماية عن عبدالملك بن عمير عن جابر انتهلي. قال الترمذي في "جامعه": وهو قول غير واحد من اهل العلم ،

بعد ما صلی نی بیته ص ۳۱۷ ج ۱ و این ابی شیبه ص ۲٤۷ ج ۱ ،
و احمد ص ۱۲۰ ، ۱۲۱ ج ؛ ، والدارقطنی ص ۴۱۶ ج ۱ ،
والطحاوی ص ۲۰۰ ، والحاکم ص ۲۶۰ والبیهتی ص ۳۰۰
ج ۲ ، و عبدالرزاق ص ۲۱؛ ج ۲ .

<sup>1 -</sup> قلت: اخرج ايضا الدارقطني ص ١١٤ ج ١ لكن فيه عبدالمك بن عمير وهو مدلس و قد عنه ن ، و بقية مع كونه مدلسا قد خولف ، فرواه الجراح بن مليح عن أبراهيم بن عبدالحميد بن ذى حماية عن غيلان بن جامع عن يعلى بن عطاء اخرجه ايضا الدار قطني .

و به قال مفيان الثورى والشافعى و احمد و اسحاق . قالوا اذا صلى الرجل وحده ، ثم ادرك الجماعة ، فانه يعيد الصلاة كلها في الجماعة ، و اذا صلى الرجل المغرب وحده ، ثم ادرك الجماعة قالوا فانه يصليها معهم ، و يشفع بركعة ، والتي صلى وحده ، هي المكتوبة عندهم انتهى .

وزعم الطحاوى ، انه منسوخ بحديث النهى عن الصلاة بعد الصبح ، وردالبيهةى فى "المعرفة" وجعل كلامه هباء منثورا ، و هذا لفظه ، قال الشيخ احمد: و دعوى من ادعى النسخ فى هذه الاخبار النهى عن صلاة التنفل بعد الصبح والعصر باطلة ، لا يشهد له بها تاريخ ولا سبب يدل على الناسخ منهما ، والجمع بين الاخبار اذا امكن الجمع ، اولى من ابطال مالا يوافق مذهبه انتهى .

ومن المخصصات: قضاء السنة الراتبة بعد صلاة العصر، اخرجه البخارى. ومسلم. وأبو داود. وأحمد بن حنبل. والطحاوى. والبيهةى. والدارسى. فلفظ البخارى، حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا أبن وهب قال اخبرنى عمرو عن بكير عن كريب أن أبن عباس. والمسور بن غرسة. وعبدالرحمن بن أزهر، ارسلوه الى عائشة رضى الله عنها، قالوا أقرأ عليها السلام منا جميعا، وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر، وقل لها أنا اخبرنا أنك تصليهما، وقد بلغنا أن النبي مالية، نهى عنهما، وقال أبن عباس: وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها، قال كريب: فدخلت على عائشة رضى الله عنها، فباغتها ما ارسلونى به، فقالت: سل أم سلمة فخرجت اليهم،

۱- البخارى فى باب اذا كلم وهو يصلى فاشار بيده واستمع ص ١٦٤ ومسلم ص ٢٧٧ج ١ ، وابو داؤد فى باب الصلاة بعد العصر ص ٤٩١ ، والطحاوى ص ٢٠٨ ، والبيهتى ص ٢٥٧ ج ٢ ، والدارمي فى باب الركعتين بعد العصر ص ٢٣٤ ج ١ \*

فاخبرتهم بقولها ، فردوني إلى ام سلمة بمثل ما ارسلوني به الى عائشة ، فقالت أم سلمة : سمعت النبي مالية ، ينهى عنها ، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر ، ثمُّ دخل على ، وعندى نسوة من بني حرام من الانصار ، فارسات اليه الجارية ، فقلت قومي بجنبه قولى له ، تقول لك ام سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتین واراك تصلیهما ، فان اشار بیده فاستاخری عنه ، ففعلت الجارية فاشار بيده ، فاستاخرت عنه ، فلما انصرف قال : يا ابنة ابي اسية سالت عن الركعتين بعد العصر ، وانه اتاني ناس من عبدالقيس ، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر ، فهما هاتان ، واخرجه مسلم . حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال نا عبدالله بن وهب قال اخبرني عمرو ، وهو ابن الحارث ، عن بكير عن كريب مولى ابن عباس ان عبدالله بن عباس. وعبدالرحمن بن ازهر . والمسور بن مخرمة . ارسلوه الى عائشة زوج النبي مَالِيُّهِ ، الحديث . واخرج الدارمي . اخبرنا احمد بن عيسى ثنا عبدالله بن وهب اخبرني عمرو بن الحراث عن بكير بن الاشج عن كريب مولى ابن عباس مثله ، واخرج ابو داود. حدثنا احمد بن صالح نا عبدالله بن و هب مثله .

واخرج الطحاوى حدثنا على بن عبدالرحمن قال ثنا عبدالله بن صالح قال حدثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير ان كريبا مولى ابن عباس ، ان ابن عباس وعبدالرحمن بن ازهر والمسور بن مخرمة ارسلوه الى عائشة الحديث ، واخرج ايضا الطحاوى حدثنا عبدالله بن محمد بن خشيش قال ثنا ابو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن الازرق بن قيس عن ذكوان عن عائشة عن ام سلمة ان النبى عليه صلى في بيتها ركعتين بعد العصر فقلت : يا رسول الله ماهاتان الركعتان ، فقال : كنت

۱ - ص ۲۰۸ ج ۱ ۰

اصليهما بعد الظهر فجاء في مال فشغلني فصيلتهما الآن ، واخرج الطحاوى ايضا حدثنا على بن محمد ثنا عبيدالله بن موسى العبسى اناطلحة بن يحيى عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة ان معاوية ارسل الى ام سلمة يسألها عن الركعتين اللتين ركعهما رسول الله مراقية بعد العصر ، فقالت نعم ، صلى رسول الله مراقية عندى ركعتين بعد العصر فقلت : امرت بهما ، قال : لا ولكنى اصليهما بعد الظهر فشغلت فصليتهما الآن .

واخرج عبدالرزاق! ، عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ابي سلمة بن عبدالرحمن عن ام سلمة ، قالت : لم ار رسول الله مالية صلى بعد العصر صلاة قط الامرة ، جاءه ناس بعد الظهر ، فشغلوه في شيء ، فلم يصل بعد الظهر شيًا حتى صلى العصر ، فلما صلى العصر دخل بيتى ، فصلى ركعتين .

واخرج النسائي آ. بهذا السند: ولفظه ، ان النبي مالية ، ملى في بيتها بعد العصر ركعتين مرة واحدة ، وانها ذكرت ذلك له فقال: هما ركعتان كنت اصليهما بعد الظهر ، فشغلت عنهما حتى صليت العصر . واخرج ايضا ، من طريق اسحاق بن ابراهيم اخبرنا وكيع ثنا طلحة بن يحيى عن عبيداته بن عبدالله عن ام سلمة نحوه ، وفي مسند الامام احمد ما عبدالله حدثنى ابى ثنا محمد بن عبدالله ابواحمد الزبيرى ، قال ثنا عبيد الله ابن عبدالله بن سوهب قال حدثنى عمى يعنى عبيدالله ابن عبدالله

۱- س ۱۳۱ج ۲.

۲ - ص ۱۷ ج ۱ .

۲- ص ۱۹۱ ج ۲ .

ابن عبدالرحمن بن موهب قال حدثني ابوبكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام ، فدخلنا على مروان وعنده نفر ، فيهم عبدالله بن الزبير ، قذ كروا الركعتين اللتين يصليهما ابن الزبير بعد العصر ، فقال له مروان : ممن اخذتهما يا ابن الزبير ، قال الخبرتي بهما ابوهربرة عن عائشة ، فارسل مروان الى عائشة ما ركعتان يذكرهما ابن الزبير عن الى هريرة اخبره عنك ، ان رسول الله مالية ، كان يصليهما بعد العصر ، فارسلت اليه اخبرتني ام سلمة ، فا رسل الى ام سلمة ، ما ركعتان زعمت عائشة انك اخبرتها أن رسول الله مِرْاللهِ ، كان يصليهما بعد العصر ، فقالت يغفرالله لعائشة ، لقد وضعت امرى على غير سوضعه ، صلى رسول الله مالية الظهر ، وقد اوتى بمال ، نقعد يقسمه حتى اتاه المؤذن بالعصر ، قصلي العصر ، ثم انصرف الى ، وكان يومى ، فركم ركعتين خفيفتين ، فقلت : ما ها تان الركعتان يا رسول الله ، امرت بهما ، قال ؛ لا ، ولكنهما ركعتان كنت اركعهما بعد الظهر ، فشغلني قسم هذا المال ، حتى جاءني المؤذن بالعصر ، فكرهت ان ادعهما ، فقال ابن الزبير : الله اكبر أليس تد صلهما مرة واحدة ، والله لا ادعهما ابدا ، وقالت ام سلمة : ما رابته صلا هما قبلها ولا بعد ها . فيه عبيدالله ابن عبدالرحمن و هو ليس بالقوى ، قال ابن معين فيه مرة : ضعيف ، وقال يعقوب بن شيبة فيه: ضعيف .

ص ۲۷۹ ج ٣ ق ١ ء : وقال في التقريب ٣٤٢ عبيدالله بن عبدالله بن موهب التيمي ويقال عبدالله روى عن عمه عبيدالله المقدم ذكره قبل ثلثة تراجم ليس بالقوى من السابعة وقال قبل ذلك عبيدالله بن عبدالله بن موهب ابو هيى التميمي المدنى مقبول من الثالثة انتهى فهذا يدل على ان في المسند خطأ والله تمالى اعلم .

واخرج احمدا ايضاً : عبدالله ثني ابي ثنا عبيدة قال ثني يزيد بن ابي زياد عن عبدالله بن الحارث قال سالته عن الركعتين بعد العصر ، نقال : دخلت أنا وعبدالله بن عباس على معاوية ، فقال معاوية : يا ابن عباس لقد ذكرت ركعتين بعد العصر ، وقد بلغني ان اناسا يصلونها ، ولم نر رسول الله مراقيم ، صلاهما ولا امر بهما ، قال فقال ابن عباس : ذك ما يفتى الناس به ابن الزبير ، قال ! فجاء ابن الزبير ، فقال : ما ركعتان تفتى بهما الناس ، فقال ابن الزبير : حدثتني عائشة عن رسول الله عالية ، قال فارسل الى عائشة رجلين ، ان امير المؤمنين يقرأ عليك السلام ، ويقول ماركعتان زعم ابن الزبير ، انك امرتيه بهما بعد العصر ، قال : فقالت عائشة ذاك ما اخبرته ام سلمة ، قال : فدخلنا على ام سلمة ، فاخبرناها ما قالت عائشة ، فقالت يرحمها الله ، أو لم اخبرها ان رسول الله مالية قدنهي عنهما. فيه يزيد بن ابي زياد الهاشمي ، صدوق ردَّى ُ الحفظ ، و كان من الممة الشيعة الكبار ، قال ابن معين : ضعيف الحديث ، لا يحتج بحديثه ، و قال ابوداود : لا اعلم احدا ترك حديثه ، وغيره احب الى منه .

جعفر (قال الله عن يزيد بن ابى زياد قال سالت عبدالله بن الحار الله الله عن يزيد بن ابى زياد قال سالت عبدالله بن الحار المسلمة عن يزيد بن ابى زياد قال سالت عبدالله بن الحارث المن بعد العصر، نقال كناعند معاوية فحدث ابن الزبير عن عامشة المالهاي بالله كان يصليهما ، فارسل معاوية الى عائشة ، وانا فهم ، فسالناها ، فقالت : لم اسمعه من

۱ - ص ۳۰۳ ج ۲ ، وإخرجه ايضاً ص ۱۸۲ ج ۲ ، من طريق منظلة السدوسي عن عبدالله بن الحارث بالفاظ مختلفة .

۲ - ص ۲۱۱ج ۲ .

٣ - سقط من أصل المصنف والتصويب من المسند .

النبى مُلِيَّةٍ ، ولكن حدثتنى ام سلمة ، فسالتها ، فحدثت ام سلمة ان النبى مُلِيَّةٍ ، صلى الظهر ثم اتى بشئى فجعل يقسمه حتى حضرت صلاة العصر ، نقام فصلى العصر ، ثم صلى بعدها ركعتين ، فلما صلاهما ، قال هاتان الركعتان كنت اصليهما بعد الظهر ، فقالت : ام سلمة ولقد حدثتها ان رسول الله مُلِيِّةٍ نهى عنهما ، قال : فاتيت معاوية ، واخبرته بذلك ، فقال ابن الزبير : أليس قد صلاهما ، لا ازال اصليهما ، فقال له معاوية : انك لمخالف لا تزال تحب الخلاف . و فيه ايضاً يزبد بن ابى ذياد وهو ردى الحفظ .

واخرج الطحاوى : حدثنا احمد بن داود ثنا محمد بن يحيى بن ابي عمر ثنا سفيان عن عبدالله بن ابي لبيد عن ابي سلمة بن عبدالرحمن ، ان معاوية بن ابي سفيان قال : وهو على المنبر ، لكثير بن الصلت ، اذهب الى عائشة رضى الله عنها ، فاسألها عن ركعتى النبي عليه بعد العصر ، قال ابو سلمة : فقمت معه وقال ابن عباس رضى الله عنه : لعبدالله بن العارث ، اذهب معه فجئناها فسألناها ، فقالت : لا ادرى سلوا ام سلمة ، فسألناها ، فقالت دخل على النبي عليه ذات يوم بعد العصر ، فسألناها ، فقالت : يا رسول الله ما كنت تصلى هاتين فصلى ركعتين ، فقلت : يا رسول الله ما كنت تصلى هاتين الركعتين ، فقال : قدم على وفد من بني تميم ، او جاءتني صدقة ، فشقلوني عن ركعتين ، كنت اصليهما بعد الظهروهما هاقان . نه فشقلوني عن ركعتين ، كنت اصليهما بعد الظهروهما هاقان . نه

واخرج الطحاوى ايضاً : حدثنا الحجاج بن عمران ثنا الموسف بن سوسى القطان ثنا ابواسامة ثنا الوليد بن كثير قال حدثنى محمد بن عمرو بن عطاء عن عبدالرحمن بن ابي سفيان ،

۱ - ص ۲۰۷ ج ۱ ، و عبدالرزاق ص ۲۰۱ ج ۲ .

۲ - ض ۲۰۸ ج ۱ .

ان معاوية ارسل الى عائشة يسألها عن السجدتين بعد العصر ، فقالت: ليس عندى صلاهما ، ولكن ام سلمة رضى الله عنها حدثتنى ، انه صلاهما عندها ، فارسل الى ام سلمة ، فقالت : صلاهما رسول الله عندى ، لم اره صلاهما قبل ولا بعد ، فقلت : يا رسول الله ماسجد تان رأيتك صليتهما بعد العصر ، ما صليتهما قبل ولا بعد ، فقال : هما سجدتان كنت اصليهما بعد الظهر ، فقدم على قلائص من الصدقة ، فنسيتهما حتى صليت العصر ، مم ذكرتهما فكرهت ان اصليهما في المسجد ، والناس يرانى ، فصليتهما عندك .

واخرج النسائى : اخبرنا عثمان بن عبدالله ثنا عبدالله بن معاذ ثنا ابى حدثنا عمران بن حدير قال سالت لاحقاً عن الركعتين قبل غروب الشمس ، فقال : كان عبدالله ابن الزبير يصليهما ، فارسل اليه معاوية ماهاتان الركعتان عند غروب الشمس ، فاضطر الحديث الى ام سلمة ، فقالت ام سلمة : ان رسول الله عليه ، كان يصلى ركعتين قبل العصر ، فشغل عنهما ، فركعهما حين غابت الشمس ، فلم اره يصليهما قبل ولا بعد .

واخرج الترمذي أن عن طريق جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . قال : انما صلى النبي بالله الركعتين بعد العصر ، لانه اتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر ، فصلا هما بعد العصر ، مم لم يعد ، قال الترمذى : هذا حديث حسن .

فثبت من هذه الروايات ان قضاء الراتبة بعد العصر جائز ، لان النبى صلى الله عليه وسلم تضى ركعتى الظهر بعد صلاة العصر ، بعد نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة

١ \_ في باب الرخصة في الصلاة قبل غروب الشمس ص ١٧ ج ١ ٠

٧ .. في باب ماجاء في الصارة بعد العصر ض ١٦٢ ج ١ .

بعد العصر ، وهكذا نقول ، ان الصلوات المفروضات والسنن الرواتب تقضى بعد الفجر والعصر .

واخرج الطحاوى: حدثنا على بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون ، قال انا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن ام سلمة الحديث ، وفيه قلت : يا رسول الله أفنقضيهما اذا فاتتا ، قال : لا ، قال الطحاوى: فنهى رسول الله على الله عليه وسلم في هذا الحديث احدا ان يصليهما بعدالعصر قضاء ماكان يصليه بعد الظهر ، فدل ذالك على ان حكم غيره فيهما اذا فاتتاه خلاف حكمه ، فليس لاحد ان يصليهما بعد العصر، ولا يتطوع بعد العصر اصلا . وقال الحافظ الهيثمى في المجمع الزوائد" : رواه احمد . وابن حبان . ورجال احمد رجال الصحيح ، وهو في الصحيح خلا قولها افتقضيهما اذا فاتتا

۱ - ص ۲۱۰ ج ۲ ، والطعاوى ص ۲۱۰ ج ۱ .

قال : لا انتهى . فكيف يجوز الاستدلال بالاحاديث المذكورة على جواز قضاء الراتبة لغيره صلى الله عليه وسلم .

قلت : الامر كما قال الحافظ الهيشمى ، ولا ربب ان رجال اسناده ثقات ، فالجواب عن هذا الحديث بثلاثة وجوه .

الاول: انا نسلم ان حماد بن سلمة كان ثقة صدوقا ، لكن تغير حفظه ، قال الحافظ في "الهدى السارى مقدمة فتح البارى" حماد بن سلمة بن دينار البصرى احد الائمة الاثبات الاانه ساء حفظه في الأخر ، استثهد به البعارى تعليقا ، ولم يخرج له احتجاجا ولا مقرونا ولا متابعة ، الا في موضع واحد ، قال فيه قال لنا ابو الوليد ثنا حماد بن سلمة مذاكرة ، وهو في كتاب الرقاق وهلذا الصيغة يستعملها البخارى في الاحاديث الموقوفة ايضا ، اذا كان في اسنادها من لايحتج به مسلم الا في حديث ثابت عن انس ، واما باقي ما اخرج له فمتابعة ، زاد البيهةي ان ماعدا حديث ثابت لا يبلغ ما اخرج له فمتابعة ، زاد البيهةي ان ماعدا حديث ثابت لا يبلغ عند مسلم اثني عشر حديثا والته اعلم .

وقال الحافظ : في ''التقريب" : حماد بن سلمة بن دينار البصرى ابو سلمة ثقة عابد اثبت الناس في ثابت ، و تغير حفظه بآخره من كبار الثامنة انتهتى .

وقال الذهبي في "الميزان": حماد بن سلمة الامام العالم وكان ثقة له اوهام ، قال ابن معين هوا علم الناس بثابت ، وقال البحاكم في "المدخل": ماخرج مسلم لحماد بن سلمة في الاصول ، الا من حديثه عن ثابت ، وقد خرج له في الشواهد عن طائفة ، قلت : قد الحتج مسلم بحماد بن سلمة في الحاديث عدة في الاصول ، و تحايده (اي مال عنه) البخاري انتهاي مختصرا . في الاصول ، من مجموع ما نقلناه عن المحمة الهل العديث ، ال

رواية حماد بن سلمة في هذا الحديث لا يخلو من الوهم ، لان روايته الصحيحة ، انما هي اذا كانت عن ثابت لا عن غيره ، و في حديث ام سلمة رواية حماد بن سلمة فيه عن الازرق بن قيس فهذا هوالباعث للامام البيهةي ، والحافظ ابن حجر وغيرهما ، على تضعيف حديث ام سلمة لان حمادا امام جليل ثقة في ثابت البناني لا في غيره ، كما سبق نقله ولم يرو عنه مسلم في الاصول الا من طريق ثابت ، و روى عنه من غير طريق ثابت في المتابعات لا استقلالا ، قال شيخنا حسين بن خسن ثابت في المتابعات لا استقلالا ، قال شيخنا حسين بن خسن الانصارى ادام الله بركاته ، فقول الحافظ الهيثمي في "مجمع الزوائد" ان رجال احمد رجال الصحيح فيه تسامح ، لمن تامله والله سبحانه اعلم .

والثانى: ان حماد بن سلمة تفرد بهذه الزيادة ، ولم يتابعه عليها احد من كان فى تلك الطبقة التى حماد بن سلمة فيها ، وهى طبقة اتباع التابعين ، كعمرو بن الحارث بن يعقوب عن بكير عن كريب عن ام سلمة ، و روايته فى الصحيحين و سنن عبيدالله بن عبيدالله بن موسى العبسى عن طلحة بن يحيى عن عبيدالله بن عبدالله عن ام سلمة و روايته فى الطحاوى ، و كمعمر بن راشد البصرى عن يحيى بن ابى كثير عن ابى سلمة عن ام سلمة ، و روايته فى اللجراح عن طلحة بن يحيى عن عبيدالله بن عبدالله بن عبدالله عن ام سلمة و روايته فى النسائى ، و عبدالرزاق وكوكيع بن الجراح عن طلحة بن يحيى عن عبيدالله بن عبدالله عن ام سلمة و روايته فى النسائى ، عبدالله عن ابى بكر بن عبدالله بن عبدالله عن المرجه احمد ، وكعبيد الله بن حميد بن صهيب عن يزيد بن ابى الخرجه احمد ، وكعبيد الله بن حميد بن صهيب عن يزيد بن ابى زياد عن عبدالله بن الحارث عن ام سلمة ، و روايته فى ، سند احمد، و كشعبة بن الحجاج عن يزيد بن ابى زياد عن عبدالله بن الحارث عن ام سلمة ، و روايته فى ، سند احمد ، و كسفيان عن عبدالله بن الحارث عن ام سلمة ، و روايته فى مسند احمد ، و كسفيان عن عبدالله بن الحارث عن ام سلمة ، و روايته فى مسند احمد ، و كسفيان عن عبدالله بن الحارث عن ام سلمة ، و روايته فى مسند احمد ، و كسفيان عن عبدالله بن الحارث عن ام سلمة ، و روايته فى مسند احمد ، و كسفيان عن عبدالله عن عبداله عن عبدالله عن عبدالله عن عبدالله عن عبداله عن عبد

ابن ابی لبید عن ابی سلمة عن ام سلمة ، و روایته فی الطحاوی ، و کبی اسامة حماد بن اسامة عن الولید بن کثیر عن جد بن عمرو عن عبدالرحمن عن ام سلمة ، و روایته فی الطحاوی ، و کمعاذ بن معاذ بن نصرالبصری عن عمران بن حدیر عن لاحق عن ام سلمة ، و روایته فی النسائی ، و کعطاء بن السائب عن سعیه بن جبیر عن ابن عباس ، و روایته فی الترمذی ، و هذه الروایات کلها تقدمت ، فهؤلاء کلهم لم یذکروا هذه الزیادة ، علی ان حماد بن سلمة نفسه ، لم یذکر هذه الزیادة فی روایة ابی الولید اعن حماد عن الازرق بن قیس عن ذکو ان عن عائشة عن ام سلمة ، کما تقدم من روایة الطحاوی ، و انما ذکر هذه الزیادة فی روایة یزید بن هارون عن حماد بن سلمة .

فاتفاق هؤلاء على عدم تخريج هذه الزيادة في رواية حماد بن سلمة في موضع مثلهم يدل على خطأ تلك الزيادة ، و على وهم حمادً بن سلمة في تلك الرواية ، قال البيهةي في

ا حات و كذلك لم يذكر حماد هذه الزيادة في رواية عبدالملك بن ابراهيم الجدى عنه انظر السنن الكبرى للبيهتي ص ١٥٧ ج ٢ . و قال البيهتي في الخلافيات و حماد احد ائمة المسلمين قال احمد بن حنبل و اذا رايت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه على الاسلام الا انه لماطعن في السن ساء حفظه ، فلذلك ترك البخارى الاحتجاج بجديثه ، واما مسلم قانه اجتهد في امره ، واخرج من حديثه عن ثابت ما سمع منه قبل تغيره وما سوى حديثه عن ثابت ما المع منه قبل تغيره وما سوى دون الاحتجاج ، و اذا كان الامر كذلك فالاحتياط ان لا يحتج دون الاحتجاج ، و اذا كان الامر كذلك فالاحتياط ان لا يحتج على يغالف فيه الثقات ، كذا ذكره الزيلمي في تفريجه ص ٢٨٦ م يغالف فيه الثقات ، كذا ذكره الزيلمي في تفريجه ص ٢٨٦ م وي مايو انق الجماعة ، فنسبة الوهم اليه صحيح كما لا يغفلي روى مايو انق الجماعة ، فنسبة الوهم اليه صحيح كما لا يغفلي والحافظ ابن حجر ، ثم فيه علة اخرى ذكرها البيهتي والحافظ ابن حجر ، ثم فيه علة اخرى ذكرها البيهتي

"المعرفة" : و هذا صريح في ان قضاء هاتين الركعتين بعدالعصر ، كان بعد النهى عن الصلاة بعد العصر ، فلم يكن من ادعى تصحیح الآثار علی مذهبه ، و دعوی النسخ فیه ، فاتی بروایة ضعيفة عن ذكوان. عن ام سلمة في هذه القصة ، فقلت يا رسول الله ، افنتضيهما اذا فاتتا قال : لا واعتمد عليها في رد ماروينا ، و معلوم عند أهل العلم بالحديث ، أن هذا الحديث يرويه حماد بن سلمة عن الازرق بن قيس عن ذكوان عن عائشة عن ام سلمة ، دون هذه الزيادة ، فذكوان انما حمل الحديث عن عائشة ، وعائشة حملته عن ام سلمة ، ثم كانت ترويه مرة عن النبي مُنْكِيِّ ، وترسله اخرى ، وكانت ترى مداومة النبي مُالَّةٍ عليهماً ، وكانت تحكى عن النبي مِلَّةٍ ، انه اثبتهما ، قالت وكان اذا صلى صلاة اثبتها ، وقالت ماترك رسول الله علية ركعتين عندى بعد العصر قط ، وكانت تروى انه كان يصليهما في بيوت نسائه ، ولا يصليهما في المسجد ، محافة ان يثقل على امته ، وكان يحب ماخفف عنهم ، فهذه الاخبار تشير الى اختصاصه باثباتهما ، لا الى اصل القضاء ، هذا وطأوس يروى انها قالت : وهم عمر ، انما نهى رسول الله مالية ، ان يتحرى طلوع الشمس و غروبها ، وكانها لما رأت رسول آنه مِالِيَّةِ اثبتهما بعد العصر ، ذهبت في النهي هذا المذهب ، ولوكان عندهما مايروون عنها في رواية ذكوان وغيره من الزيادة في حديث القضاء لما وقع لها هذا الاشتباه ، فدل على خطأ تلك اللفظة ، وقد روى عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان عن عائشة ان رسول الله مَالِقَةٍ ، كَانَ يَصِلَى بَعَدُ الْعَصِرِ ، و يَنْهَى عَنْهَا ويُواصِلُ و يَنْهَى عن الوصال ، وهذا يرجع الى استدامة لهما لا الى اصل القضاء ،

بان اسناد حديث ام سلمة حسن فسخيف جدا لادليل عليه ، بل الامر على عكس ذلك كما حققه المحدث الديانوي رحمه الله .

والذى يدل على ذالك حديث قيس فى قضاء ركعتى الفجر بعد صلاة الصبح ، والنبى عليه لم ينكر عليه ذلك انتبلى .

قلت: ورواية محمد بن عمرو التي اشار اليها البيهةي، اخرجها ابوداؤدا حدثنا عبيدالله بن معد حدثنا عمى ثنا ابي عن ابن اسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان مونى عائشة انها حدثته أن رسول الله مالله ، كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن ألوصال ، وفيه محمد بن اسحاق ، و هو وان كان ثقة صدوقا على ما هوالحق ، لكن ينظر في عنعنته ، وهذا الحديث ، معارض بما اخرجه مسلم . والنسائي وغيرهما ، عن عبدالله بن طاؤس عن ابيه عن عائشة انها قالت وهم عمر ، انما نهى رسول الله مالي ، ان يتحرى طلوع الشمس وغروبها ، فانما مفاد كلامها في رواية ذكوان ، أن النبي مِرْكِيْرٍ ، نهى عن الصلاة بعد العصر ، ومفاد كلامها في رواية طَاؤس ان النهى يتعلق لابطلوع الشمس وغروبها ، ولا بفعل صلاة الفجر والعصر ، وثبت عنها انها كانت تصلى بعد العصر كما تقدم من رواية الشيخين ان ابن عباس وغيره ارسل كريباً الى عائشة ، يسأ لها عن الركعتين ، وقال : قل لها انا اخبر نا انك تصليهما ، فتاويل قول عائشة الذي في رواية ذكوان بما قال البيهةي في "المعرفة" ونقات قوله ، وقول الحافظ ابن حجر قى (الفتح».

واما مواظبته مالته ، على ذلك فهو من خصائصه ، والدليل عليه رواية ذكوان مولى عائشة ، انها حدثته انه مالته ، كان يصلى بعد العصر ، وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال ، رواه ابو داود ، و رواية ابى سلمة عن عائشة فى نحو هذه القصة ، وفى آخرها وكان اذا صلى صلاة اثبتها ، ، رواه مسلم ، قال قال

١٠ - في باب من رخص فيهما اذا كانت الشمس مرتفعة ص ١٩٤ ج ١٠

البيهة ي . الذي اختص به يَلِيُّ ، المداومة على ذلك ، لا اصل القضاء واما ما روى عن ذكوان عن ام سلمة في هذا القصة انها قالت : فقلت يا رسول الله ، انقضيهما اذا فاتنا ؟ فقال : لا ، فهي رواية ضعيفة لا تقوم بها حجة ، قلت : اخرجها الطحاوى ، واحتج بها على ان ذلك كان من خصائصه مِلِيِّ ، وفيه ما فيه انتهى كلامه .

وان صحت هذه الزيادة التى فى رواية يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة ، قلت كما قال العلامة محمد بن اسماعيل الامير اليمانى فى "سبل السلام نسرح بلوغ المرام" تحت قول إم سلمة ، قلت أنقضيهما اذا فاتنا ؟ قال لا ، "والحديث دليل على ما سلف من ان القضاء فى ذلك الوقت كان من خصائصه بعد العصر ، وينهى عنها ، ويواصل وينهى عن الوصال ، بعد العصر ، وينهى عنها ، ويواصل وينهى عن الوصال ، اخرجه ابوداود . ولكن قال البيهتى : الذى اختص به بالتي المداومة على الركعتين بعد العصر لا اصل القضاء انتهى . ولا يغنى ان حديث ام سلمة المذكور ، يرد هذا القول ، ويدل على ان القضاء خاص به ايضا انتهى كلام امير اليمانى ، لكن ما صحت هذه الزيادة فلا تقول به ، بل اقول كما قال الامام صحت هذه الزيادة فلا تقول به ، بل اقول كما قال الامام البيهتى ، والحافظ ابن حجر ، فى تاويل الحديث المذكور ، وهذا التاويل عند التعارض حسن جيد ، واقد اعلم بالصواب .

والثالث ان زيادة الثقة مقبولة لكن لاعلى الاطلاق ، بل مالم تقع منافية لرواية من هوا وثق ، كما قال الحافظ فى الشرح لخبة الفكر ": وزيادة راويهما ، اى الحسن والصحيح ، مقبولة مالم تقع منافية لرواية من هواوثق بمن لم يذكر تلك الزيادة ، لان الزيادة اما ان تكون لا تنافى بينها وبين رواية من لم يذكرها ، فهذا تقبل مطلقا ، لانها فى حكم الحديث

المستقل ، الذي تفرد به الثقة ، ولا يرويه عن شيخه غيره ، واما ان تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الآخرى ، فهذه هي التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها فيقبل الراجح ويرد المرجوح ، واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل ، ولا يتاتي ذلك على طريق المحدثين ، الذين يشترطون في الصحيح ان لا يكون شاذا ، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو اوثق منه ، والعجب من غفل عن ذلك منهم ، مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح ، وكذلك الحسن ، والمنقول عن ائمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدى . ويحيى القطان ، واحمد ابن حنبل . ويحيى ين معين . وعلى بن المديني . والي واحد ابن حنبل . ويحيى ين معين . وعلى بن المديني . والي وغيرهم ، اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها ، ولا يعرف عن احد منهم اطلاق قبول الزيادة . انتهى كلامه .

فحماد بن سلمة وان كان ثقة فعمرو بن الحارث اوثق منه ، قال الحافظ في "التقريب" : عمرو بن الحارث بن يعقوب الانصارى ابو ايوب ثقة فقيه حافظ من السابعة ، وقال : في ترجمة حماد ، هو حماد بن سلمة بن دينار البحرى ثقة عابد اثبت الناس في ثابت ، وتغير بآخره من كبار الثامنة انتهى .

قل الذهبي في مقدمة "ميزانه": فاعلى العبارات في الرواة المقبولين، ثبت حجة، وثقة حافظ، وثقة ستقن، ثم نقة، ثم صدوق، فثبت ان عمرو بن الحارث اوثق سن حماد، على ان عمراً قد توبع، تابعه وكيع بن الجراح، وهو ثقة حافظ عابد، ومعمر بن راشد، وغيرهما كما تقدم، فاذا قررنا لك حصحص ان رواية عمرو بن الحارث لهاترجيح، وقوة، و رواية حماد بن سلمة التي فيها تلك الزيادة هي المرجوحة، والله اعلم بالصواب،

وظاهر قول ام سلمة . وابن عباس . ان النبي بالله لم يصلهما بعد العصر الا من واحدة ، لكن قولهما معارض لرواية عائشة ، التي اخرجها الشيخان . من طريق عبدالواحد بن ايمن قال حدثني ابي اندسم عائشة ، قالت والذي ذهب به ما تركهما حتى لتي ألله ، وما لتي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة ، وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا تعنى الركعتين بعد العصر ، وكان النبي بالله يصليهما ولا يصليهما في المسجد بعد العصر ، وكان النبي بالله يصليهما ولا يصليهما في المسجد بعد العصر ، وكان النبي بالله يصليهما ولا يصليهما في المسجد بعد العصر ، وكان النبي بالله يصليهما ولا يصليهما في عنهم .

واخرج الشيخان ، والطحاوى ، من طريق هشام قال اخبرنى ابى قال : قالت عائشة ابن اختى ، ما ترك النبى عائشة السجدتين بعد العصر عندى قط .

واخرج الشيخان ، وابود والنسائى ، من طريق شعبة عن ابى اسحاق قال رايت الاسود ، ومسروقاً شهدا على عائشة ، قالت ما كان النبى بالله ، ياتينى فى يوم بعد العصر الاصلى ركعتين .

۱ - بخاری فی باب من لم یکره الصلاة لا بعد العصر والنجر ص ۸۳ ، ومسلم ص ۲۰۷ ، والطحاوی ص ۲۰۷ ج ۱، واحمد ص ۰۰، ۹۲ ج ۲ والبیهتی ص ۴۵۸ ج ۲ .

۲ ـ مواضعه مواضع حديث السابق ، واخرجه ايضا احمد ص ١٥١ ج ٦ .

۳ - البخاری ص ۸۳ ، و مسلم ص ۲۷۷ ، وابوداود ص ۱۹۱ ج ۱،
 والنسائی فی باب الرخصة فی الصلاة بعد العصر ص ۱۷ ج ۱ ،
 والبیهتی ص ۱۹۸ ج ۲ .

واخرج مسلم ، والنسائى من طريق ابى سلمة بن عبدالرحمان ان عائشة ، قالت كان يصليهما قبل العصر ، فشغل عنهما او نسيهما فصلاهما بعد العصر ، ثم اثبتهما ، وكان اذا صلى صلاة داوم عليها .

واخرج احمدًا ، ورجاله رجال الصحيح عن ميمونة ، ان رسول الله مِرَاتِيمٍ ، كان يجهز بعثا ، ولم يكن عنده ظهر فجاءه ظهر من الصدقة ، فجعل يقسمه بينهم ، فحبسوه حتى ارهق العصر ، وكان يصلى قبل العصر ركعتين ، او ماشاء الله فصلى العصر ، ثم رجع ، فصلى ما كان يصلى قبلها ، وكان اذا صلى صلاة ، او فعل شيئا ، يحب ان يداوم عليه ، فيحمل النفي على علم الراوى ، فانهما لم يطلعا على ذلك ، والمثبت مقدم على الناف ، فيجمع بين الحديثين ، بانه مالية لم يكن يصليهما الا في بيت عائشة ، فلذلك لم يره ام سلمة ، ولا ابن عباس ، ويشير الى ذلك قول عائشة في الرواية الاولى ، وكان لا يصليهما في المسجد ، مخافة أن يثقل على أمته ، وقولها ما تركهما في بيتي قط، واما قول عائشة : ما تركهما حتى لقى الله ، وقولها : لم يكن يدعهما ، وقولها : ما كان ياتيني في يوم بعد العصر الاصلى ركعتين ، فمرادها من الوقت الذي شغل عن ركعتين بعد الظهر ، فصلا هما بعد العصر ، ولم ترد انه كان يصلي بعد العصر ركعتين ، من اول ما فرضت الصلاة ، مثلا إلى آخر عمره.

وانما اضافت عائشة ذلك الى ام سلمة رضى الله عنها ، حين ارسل ابن عباس و عبدالرحمان بن ازهر ؛ كريبا ، يسئلها

۱ - مسلم ص ۲۷۷ ، والنسائی ص ۲۷ ج ۱ ، والبیهتی ص ۴۵۷ ج ۲ ، وابن خزیمة ص ۲۹۲ ج ۲ .

۲ - س ۲۳۱ ج ۲ .

عن الركعتين ، لان ام سلمة كانت تعلم تلك الواقعة ، وهي صاحبتها ، وسالت النبي مُراتِينٍ عن حقيقتها ، فتعلم ما لم يعلم غيرها ، وان كانت عائشة رضى الله عنها ، رات النبي مَالِيُّةٍ ، مداومته على الركعتين من الوقت التي شغل عنهما ، فأحبت عائشة ان تدله الى ام سلمة ، لانها اعلم منها بابتداء تلك الواتعة ، فتحكى لهم عنها ما علمته ، وما اضافت عائشة الى ام سلمة من حيث انها لم تعلم ، ومارات صلاته علي بعد العصر ، وكيف تحمل اضافتها الى ام سلمة على نفى علم عائشة ، وهي تقول : ما تركهما في بيتي قط ، ولا يصليهما في المسجد مخافة ان يثقل على استه، وفي كل ما ذكرنا رد على الطحاوى، حيث قال : فني هذه الآثار او في بعضها ، ان عائشة لما سئلت عمامكي عنها ، ان النبي مالة لم يكن ياتيها في بيتها بعد العصر ، الا صلى ركعتين ، اضافت ذَّلك الى ام سلمة ، فانتفت بذلك الآتار المروية عن عائشة فلما سئلت عن ذلك ام سلمة ، اخبرت انها قد كانت سمعت النبي مُلِلَّةِ ، ينهى عنهما ، ووجه اندفاع قوله ، يظهر بادني تأمل.

ومن المخصصات حديث قيس بن عمرو ، قال راى رسول الله على رجلا يصلى بعد الصبح ركعتين ، فقال رسول الله على الصبح ركعتان ، فقال الرجل : انى لم اكن صلاة الصبح ركعتان ، فقال الرجل : انى لم اكن صليت الركعتين اللتين قبلهما ، فصيلتها الآن ، فسكت رسول الله على السيخ على طرق هذا الحديث ، وتحقيقه وبيان المذاهب فيه ، مع ماله وما عليه وبالله التوفيق .

فثبت بجميع ما ذكرنا لك، ان طائفة من العلماء، ذهبو الى ان النهى فى الاوقات الخمسة المتقدمة باق على حاله، وله مخصصات تخصه ، وقالت طائفة: ان النهى باق على عمومه، لا يخصه شكى، وقالت طائفة: ان النهى عن الصلاة بعد الفجر والعصر منسوخ،

وغير ذلك من المذاهب التي عرفتها ، لكن يظهر بعد التأمل والنظر الدقيق ، ان ما ذهبت اليه الطائفة الاولى ، وهو التخصيص للنهى العام هو امر محقق وقول صحيح ، لان في هذا اعمال كل حديث في موقعه ، والا يلزم اهمال بعض ، ورد بعض من بعد ان سلمت صحة كل من العام والمخصص، وهو امر قبيح ، لا يقبله الطبع السليم ، لان في هذا اساءة ادب مع صاحب الشريعة .

ولشيخ شيخ شيخنا العلامة الشوكاني في "شرح المنتقي" تحقيق انيق قريباً من هذ الذي بينا ، فقال : واعلم ان الاحاديث القاضية بكراهة الصلاة بعد صلاة العصر والفجر عامة ، فما كان اخص هنا مطلقا كحديث يزيد بن الاسود قال شهدت مع النبي مَالِقِم حجته ، فصيلت معه صلاة الصبح في مسجد اليخيف الحديث، وكعديث ابن عباس ان النبي مالله قال: يا بني عبدالمطلب ، لا تمنعوا احدا يطوف بالبيت ويصلى ، العديث. وكقضاء سنة الظهر بعد العصر ، وسنة الفجر بعده ، للاحاديث المتقدمة في ذلك ، فلا شك انها مخصصة لهذا العموم ، وما كان بينه وبين احاديث النهي عموم و خصوص من وجه، كاحاديث تحية المسجد واحاديث قضاء الفوائت ، والصلاة على الجنازة ، بقوله مَلِيَّ ، اذا حضرت الحديث ، اخرجه الترمذي ، وصلاة الكسوف، بقوله مُرَاقِينٍ: فاذا رايتموها ، فافزعوا الى الصلاة ، والركعتين عقب التطهير ، وغير ذلك ، فلا شك انها أعم من احادیث النهی من وجه واخص منها من وجه ، ولیس احد العمومين اولى من الآخر، مجعله خاصا لما في ذلك من التحكم، والتوقف هو المتعين حتى يقع الترجيح بامر خارج انتهى. وقال السيد العلامة محمد بن اسماعيل في "شرح بلوغ المرام": فتحصل من الاحاديث انها تحرم النوافل في الاوقات الخمسة ،

وأنه يجوز أن تقضى النوافل ، بعد صلاة الفجر وصلاة العصر، أما صلاة العصر ، فلما سلف من صلاته مالية قاضيا لنافلة الظهر بعد العصر ، ان لم نقل انه خاص به واما صلاة الفجر فلتقريره لمن صلى نافلة الفجر بعد صلاته ، وأنها تصلى الفرائض في أي الاوقات الخمسة لنائم ، وناس ومؤخر عمدا ، وان كان آثما بالتاخير ، والصلاة اداء هو في الكل ما لم يخرج وقت العامد ، فهي قضاء في حقه ، ويدل على تخصيص وقت الزوال يوم الجمعة من هذه الاوقات ، حديث الى قتادة الذى اخرجه ابوداود و قال : انه مرسل ، الا انه أيده فعل اصحاب رسول الله عِرَاقِيم ، فانهم كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة ، وحديث جبير بن مطعم دال على انه لا يكره الطواف بالبيت ولا الصلاة فيه ، اى في اى ساعة من ساعات الليل والنهار ، و ذهب الشافعي وغيره الى العمل بهذا الحديث ، قالوا : لأن احاديث النهى قد دخلها التخصيص بالفائتة والنوم عنها ، والنافلة التي تقضى فضعفوا جانب عمومها ، فتخصص ايضا بهذا الحديث ، ولا تكره النافلة بمكة ، في اي ساعة من الساعات ، وليس هذا الحديث خاصاً بركعتى الطواف ، بل يعم كل نافلة ، لرواية ابن حبان في "صحيحه" يا بني عبدالمطلب ان كان لكم من الامر شيئي ، فلا اعرفن احدا منكم يمنع من يصلي عند البيت اى ساعة شاء من ليل و نهار ، انتهى كلامه ملخصا محررا . ومحصل الكلام ان احاديث النهي لما دخلها التخصيص من انواع ، فليكن اداء السنة بعد الفجر ايضاً من هذا القبيل وهذا هوالحق الذي لامحيص عنه ، ومن هذا بطل قول الشيخ بدرالدين العيني ، في "عمدة القارى" بعد ما ذكر حديث قيس ، وهذا لفظه ، قلت : استقرت القاعدة ان العبيح والحاظر أذا تعارضا ،

جعل الحاظر متأخرا ، وقد ورد نهى كثير في احاديث كثيرة انتهى . لان التوفيق بين الاخبار المتعارفة فيما امكن لازم ، وفي هذه الصورة رد بعض السنن من بعض ، وهو فعل قبيح ، لا يقبله الطبع السليم ، ولان هذه القاعدة ترد على كثير من مسائل مذهبه ، كعدم نقض الوضوء من مس الفرج ، واكل لحوم الابل ، فلم لا يجعل احاديث النقض متاخرا .

فاذا عرفت هذا ، فاعلم ان حديث قيس بن عمرو . اخرجه الائمة ا في كتبهم :

منها ابوداود ، ولفظه : حدثنا عثمان بن ابی شیبة ثنا ابن همیر عن سعد بن سعید حدثنی محمد بن ابراهیم عن قیس بن عمرو، قال : رای رسول الله صلی الله علیه وسلم رجلا یصلی بعد صلاة الصبح رکعتین ، فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم : ''صلاة الصبح رکعتان" فقال الرجل: انی لم اکن صلیت الرکعتین اللتین قبلهما ، فصلیتهما الآن ، فسکت رسول الله صلی الله علیه وسلم ، حدثنا حامد بن محیلی البلخی قال : قال سفیان کان عطاء بن ابی رباح محدث بهذا الحدیث عن سعد بن سعید، قال ابوداود: روی عبدربه و محیلی ابنا سعید هذا الحدیث مرسلا ، ان جدهم زیدا صلی مع النی صلی الله علیه وسلم .

ومنها ابن ماجة: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ثنا عبدالله بن

<sup>1 -</sup> اخرجه ابوداود فی باب من فاتنه ستی یقضیها ص ۱۹۹ ج ۱ والترمذی فی باب ما جاء فیمن تفوته الرکعتان قبل الفجر یصلیها بعد صلاة الصبح ص ۱۳۲۹ وابن ماجة فی باب فیمن فاتنه الرکعتان قبل الفجر ستی یقضیهما ص ۱۸۱ وابن ابی شیبة ص ۱۰۲ ج ۲ ، والحاکم ص ۱۷۵ ج ۱ ، والدارقطنی فی باب قضاء الصلاة بعد وقتها ص ۱۸۱/ ۲۸۰ ج ۱ ، واحمد ص ۱۲۶ ج ۰ ، والبیهتی ص ۱۸۶ ج ۲ ، وعبدالرزاق ص ۲۲۲ ج ۲ ، وابن خریمة ص ۱۲۲ ج ۲ ،

ممير ثنا سعد بن سعيد حدثني محمد بن ابراهيم عن قيس بن عمرو ، مثله .

ومنها ابن ابی شیبة : فی ''مصنفه'' حدثنا ابن نمیر عن سعد بن سعید عن محمد بن ابراهیم التیمی عن قیس بن عمرو قال رای النبی صلی الله علیه وسلم الحذیث .

ومنها ابوعيسي الترمذي : حدثنا محمد بن عمرو السواق ناعبدالعزيز بن محمد عن سعد بن سعيد عن محمد بن ابراهيم عن جده قيس ، قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاقيمت الصلاة فصليت معه الصبح ، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ، فوجدنی اصلی ، فقال : سهلا یا قیس ، اصلاتان سعا ، قلت : يا رسول الله انى لم اكن ركعت ركعتى الفجر ، قال : فلا اذن. قال ابوعيسى : حديث محمد بن ابراهيم لا نعرفه مثل هذا الحديث الا من حديث سعد بن سعيد ، وقال سفيان بن عيينة سمع عطاء بن ابى رباح من سعد بن سعيد هذا الحديث مرسلا ، وسعد بن سعید هواخو محیلی بن سعید الانصاری ، وقيس هو جد يحيلي بن سعيد ، ويقال هو قيس بن عمرو ، ويقال هو قيس بن قهد ، وروى بعضهم هذا الحديث عن سعد بن سعيد عن محمد بن ابراهيم ، ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج فراى قيسا انتهى واما محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي ابوعبدالله تابعي مشهور ، قال ابن سعد: كان فقيها محدثا وقال احمد : يروى احاديث سنكرة ، ووثقة ابن سعين . وابو حاتم . والنسائي . وابن خراش . كذا في "التهذيب" و "الخلاصة" وقال الذهبي في "الميزان" : هو من نقات التابعين ، قال احمد : فی حدیثه شئی ، یروی منا کیرا ، وقال : احادیثه منكرة ، قلت وثقهالناس واحتج به الشيخان إنتهي. وقال الحافظ في والمقدمة الفتح": هو من صغار التابعين مدنى مشهور، والقد این معین ، والجمهور ، وذکره العقیلی فی الضعفاء و روی عن عبدالله بن احمد بن حنبل قال : سمعت ابی یقول وذکره فی حدیثه شئی ، یروی احادیث مناکیر ، قلت . المنکر اطلقه احمد بن حنبل وجماعة علی الحدیث الفرد الذی لا یتابع له ، فیحمل هذا علی ذلك ، وقد احتج به الجماعة انتهی کلام الحافظ . وما قال العینی: فی "عمدة القاری": قال ابن حبان: لا یحل الا حتجاج به انتهی فهو قول می دود ، قمن ان بضرب علی الحائط ، وان من صنیعه فی "شرح الهدایة" ، "وعمدة القاری" وغیرهما ، ان الحدیث اذا کان مخالفا لمذهبه ، یتکلم فی رواته ویسرد الجرح ، ویسکت عن التعدیل ، واذا کان موافقا لمذهبه ، یسکت عن الجرح ، وان کان فیه ضعف شدید ، وهذا من عیوب کتابه .

وقوله صلى الله عليه وسلم: "فلا اذا" اى لا امنعك الآن عن ادائهما ، ونظيره ما روى البخارى فى كتاب الاشربة عن سالم عن جابر رضى الله عنه قال: نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن الظروف ، فقالت الانصار: انه لابدلنا منها ، قال: فلا اذا ، قال العافظ فى "فتح البارى": قوله: "فلا اذا" جواب و جزاء اى اذا كان كذلك لابدلكم منها فلا تدعوها انتهى .

۱ - قال المحدث المباركبورى فى شرح الترمذى ص ٢٢٠ ج ١ ، وبهذا فسرالعلماء الشافعية والحنفية ، قال ابوالطيب السندى الحنفى فى شرح الترمذى فى شرح قوله "فلا اذن" اى لابأس عليك حينئذ ولا شئى عليك ولا لوم عليك انتهى وقال الشيخ سراج احمد السرهندى الحنتى : فى شرح الترمذى فى معنى "فلا اذن" بس نه اين وقت منع سيكنم ترا از گزاردن سنت انتهى ، فاذا عرفت هذا كله ظهرلك بطلان قول صاحب التهى ، فاذا عرفت هذا كله ظهرلك بطلان قول صاحب "العرف الشذى" فى تفسير قوله "فلا اذن" معناه فلا تصل حدالله المدنى "العرف الشذى" فى تفسير قوله "فلا اذن" معناه فلا تصل حدالله المدنى "العرف الشذى" فى تفسير قوله "فلا اذن" معناه فلا تصل حدالله المدنى "العرف الشذى" فى تفسير قوله "فلا اذن" معناه فلا تصل حدالله المدنى "العرف الشذى" فى تفسير قوله "فلا اذن" معناه فلا تصل حدالله المدنى "العرف الشذى" فى تفسير قوله "فلا اذن" معناه فلا تصل حدالله المدنى "العرف الشذى" فى تفسير قوله "فلا اذن" معناه فلا تصل حدالله المدنى "العرف الشدى" فى تفسير قوله "فلا اذن" معناه فلا تصل حدالله المدنى المدنى "العرف المدنى" فى تفسير قوله "فلا اذن" معناه فلا تصل حدالله المدنى المدنى "العرف المدنى" فى تفسير قوله "فلا اذن" معناه فلا تصل حدالله المدنى "العرف المدنى" فى تفسير قوله "فلا اذن" معناه فلا تصل حدالله المدنى "العرف المدنى" فى تفسير قوله "فلا اذن" مدنا المدنى "العرف المدنى" فى تفسير قوله "فلا المدنى" مدنا المدنى "العرف المدنى" فى تفسير قوله "فلا المدنى" مدنا المدنى "العرف المدنى" فى تفسير قول مدنا المدنى "العرف المدنى" فى تفسير قوله "العرف المدنى" المدنى "العرف العرف المدنى "العرف العرف العرف العرف المدنى "العرف العرف الع

منها احمد بن حنبل ثنا عبدالله بن نمير ثنا سعد بن سعيد اخبرنى عجد بن ابراهيم عن قيس بن عمرو: قال: راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رجلا يصلى الحديث .

مع هذا العذر ايضا اى فلا اذن للانكار انتهى ، واما اطالته الكلام فى اثبات هذا المعنى فمبنى على قصور فهمه كما لا يخفى على المتأمل الصادق انتهى ، قلت : ولئن سلمنا بان كلمة ''فلا اذن'' ليس نصا فى الاقرار ولكن سكوت النبى صلى الله عليه وسلم كما فى رواية ابن ماجة وابن ابى شيبة والبيهتى وابنا خزيمة وحبان والحاكم وزاد عبدالرزاق الوسضلى ولم يقل شياء وعند الشافعى ''فسكت النبى صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه'' يدل على ان معنى ''فلا اذن'' ألى فلا بأس عليك وهى من تقريره صلى الله عليه وسلم كما اشار اليه الشيخ عبدالحق فى اللمعات ص ٢٧٢ ج ٢ واشعة اللمعات ص ٢٥١ ج ٢ واشعة اللمعات ص ٢٥١ ج ١ وقال القارى: فى المرقاة ص ٢٤ ج ٣ المن لم يصلها قبلها ، وبه قال الشافعى ، قلت وهو قول هدا لمن لم يصلها قبلها ، وبه قال الشافعى ، قلت وهو قول هدا كما ذكره الشيخ عبدالحق فى شرح المشكاة .

وبعد هذا تول الفاضل البنورى في معارف السنن ص ٩٩ ج ؛

بان سكوته لايدل على الاذن ، ونظيره ما عند النسائي في
سننه من حديث عائشة يا رسول الله صلى الله بابي انت و امي
قصرت واتممت وافطرت وصمت قال : احسنت يا عائشة ،
وذلك في حجة الوداع فظاهره يدل على ان الصوم واتمام
الصلاة في السفر كل ذلك حسن ولم يثبت في واقعة واحدة
اتمامه صلى الله عليه وسلم في السفر وكذا لم يثبت عن
الشيخين ابي بكر وعمر واستمر امره صلى الله عليه وسلم
على القصر في السفر باعتراف المحدثين حتى انكر الحافظ ابن
تيمية جواز الاتمام . . . فكما انه اغمض عن فعل عائشة
تيمية جواز الاتمام . . . فكما انه اغمض عن فعل عائشة
فكذلك ههنا في حديث الباب ، سامح عنه صلى الله عليه وسلم
فكذلك ههنا في حديث الباب ، سامح عنه صلى الله عليه وسلم
لعدم علمه ، فان كان قوله صلى الله عليه وسلم لها "احسنت"
لا يدل على ان الاتمام جائز فكيف يدل نفس سكوته على
الا باحة في مثله انتهى ، قلت : هذه مغالطة عجيبة وضحكة ==

ومنها الدارقطنى : حدثنا عبدالله بن مجد بن عبدالعزيز ثنا ابوبكر بن ابى شيبة ثنا عبدالله بن تمير ثنا سعد بن سعيد حدثنى مجد بن ابراهيم عن قيس بن عمرو قال : راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رجلا يصلى بعد صلاة الصبح ركعتين . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أصلاة الصبح مرتين" فقال الرجل: انى لم اكن صليت الركعتين اللتين قبلها فصليتهما الآن ، قال : فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم و قيس

غريبة لان قوله صلى الله عليه وسلم لها (احسنت) يدل على ان القصر رخصة وكل ذلك حسن وان كان الاتمام اولى وافضل لملازمته صلى الله عليه وسلم للقصر في جميع المفاره ، وإما من انكر على جواز الاتمام كالحافظ ابن تيمية وغيره فلكو نه ضعف اسناده لا بان تُوله صلى الله عليه وسلم "المسنت" لا يدل على جواز الاتمام كما زعم الشيخ البنوري، وقد قال الشوكاني: اما المحديث الأول فلوكان صحيحا لكان حجة لقوله صلى الله عليه وسلم في الجواب عنها "احسنت" كذا في النيل ص ٢٠٢ ج ٣ بل قال الحافظ ابن تيمية : هذا حديث كذب على عائشة ولم تكن تصلى بغلاف النبي صلى الله عليه وسلم كذا في الهدى ، فهذا صريح على ان شيخ الاسلام اتما انكر جواز الا تمام مضعفا اسناده ، لايان قوله صَّلَى الله عليه وسلم "احسنت" لا يدل على جواز الاتمام ، على ان ابن حجر الهيتمي وغيره من الشانعية استدل بهذا الحديث على عدم وجوب الاتمام ، وهذا منلا على القارى من كبار علماء الحنفية يقول في المرقاة ص ٢٢٣ ج ٣ معنى قوله صلى الله عليه وسلم لها "احسنت" اى فعلت فَهُلا جَائِزًا فَهَذَا كُلَّهُ يَدُلُ عَلَى أَنْ قُولُ الْفَاضِلُ الْبِنُورِي في تائيد شيخه باطل ويظهر بطلانه بادني تأمل ، واما حديث عائشة نهو حسن بل صحيح على ماهو الحق وقد حسنه الدارنطني وصححه البيهتي والحافظ ابن حجر، وليس هذا موضم الكلام و من المعلوم أن سكوته صلى أنه عليه وسلم في مثل أ هذا الموضم ايضا يدل على الجواز لانه وقت الحاجة والضرورة و تاخير البيان عنه لا يجوز كمالا يخفي على الماهر .

هذا هو جد یحیی بن سعید .

وسنها الحاكم : اخبرنا عبدالله بن محمد الصيد لانى ثنا اسمعيل بن قتيبة السلمى ، ثنا ابوبكر بن ابى شيبة ثنا عبدالله بن تمير ثنا سعد بن سعيد حدثنى محمد بن ابراهيم التيمى عن قيس بن قهد قال : راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الحديث .

ومنها البيهتى : قن المعرفة اخبرنا ابو عبداته ، وابو بكر ، وابو زكريا ، قالوا حدثنا ابوالعباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعى اخبرنا سفيان عن ابن قيس عن محمد ابن ابراهيم التيمى عن جده قيس قال راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وانا اصلى ركعتين بعدالصبح العديث . قال البيهةى : ورواه الحميدى وغيره عن سعد بن سعيد بن قيس جد سعد قال البيهةى : ورواه الحميدى وغيره عن سعد بن عس جد سعد قال سفيان : وكان عطاء بن ابراهيم التيمى عن قيس جد سعد سعد قال الشيخ احمد : ورواه عبدالله بن نمير عن سعد بن الرواة فيه قيس بن عمرو ، وقال بعضهم قيس بن قهد ، وقيس بن عمرو بن الرواة فيه قيس بن عمرو ، وقال بعضهم قيس بن قهد ، وقيس بن عمرو بن المهل جد يحيى بن سعيد بن قيس : قال احمد : يحيى وسعد الخوان ، انتهى كلامه .

فان قلت ، قال الترمذى في "جامعه" ; اسناد هذا العديث ليس بمتصل ، محمد بن ابراهيم التيمى لم يسمع من قيس انتهلى . وقال النووى في "تهذيب الاسماء واللغات" : في ترجمة قيس بن قهد بفتح القاف و سكون الهاء ، الصحابي ، ورواه اكثر المعدثين قيس بن عمرو ، ولم يذكر ابوداود ، وآخرون من اهل السنن فيه الاقيس بن عمرو ، وذكر الترمذى الروايتين ،

ابن قهد وابن عمرو ، وقال الصحيح ابن عمرو ، هذا هوالصحيح عند جميع حفاظ الحديث ، وذكروا حديثه في الركعتين بعد الصبح ، وهو حديث ضعيف ، قالوا : وهو جد يحيى بن سعيد الانصارى ، قال احمد ابن حنبل ويحيى بن سعيد بن قيس والاكثرون : قيس بن عمرو ، وهو جد يحيى بن سعيد بن قيس الانصارى ، واتفقوا على ضعف حديثه المذكور في الركعتين بعد الصبح ، ورواه ابوداود . والترمذي . وغيرهما وضعفوه انتهلى .

قلت : اخرج احمد ، ن طریق ابن جریج سمعت عبدالله بن سعید یحدث عن جده نحو حدیث محمد بن ابراهیم التیمی ، فان کان الضمیر لعبدالله فهو مرسل ، لانه لم یدر که ، وان

١ \_ قلت : مقصود الامام النووى بان حديث قيس بن عمرو هذا مرسل ، والمرسل من اقسام الضعيف عندالمحدثين ، لا انه ضعیف من جهة الراوی كما فهمه النيموی ، حيث قال وقد اتفقوا على ضعف هذا الحديث على ما قاله النووى فيما اسلفناه كماني التعليق الحسن ص ١٨٦ ، فان قيل ان في اسناده سعد بن سعيد و قال الحافظ صدوق سيئي الحفظ ، ولذا قال النيموى بان استاده ضعيف ، قلت : بل الامر خلاف ذلك لان قولهم صدوق سيثى الحفظ او يخطئي يدل على ان حديثه حسن الا اذاً خالفه اثبت منه كما لا يخفى على الماهر ، وهو صنيع النيموى في كتابه في مواضع كشريك القاضي حيث قال الحافظ صدوق يخطئي كثيرا تغير حفظه منذولي القضاء بالكوفة وقدحسن اسناد حديثه النيموى انظر حديث عائشة في باب ماجاء في البول قامما ، و كجعفر بن سيمون في باب التراءة خلف الامام حيث قال : "قال الحافظ في التقريب صدوق يخطئي انتهاى قلت فالحديث حسن " فظهر من هذا ان حديث قيس بن عمرو مرسل ولذا ضعفه النووى ، الا انه ورد في ابن حبان والحاكم بطريق آخر مسند وايضاله شواهدكما ذكرها المؤلف فالحديث حسن بلا ريب ان شا، الله.

كان لسعيد فيكون محمد بن ابراهيم قد توبع ، قاله الحافظ في "الاصابة" ، و اما قول الامام الى عيسلى الترمذي انه مرسل و منقطع ، فالمرادبه الارسال والانقطاع فيه بالسند المخصوص الذي ساقه بذلك السند والا فقد جاء متصلا من رواية يحيى بن سعيد عن ابيه عن جده قيس ، اخرجه ابن حبان في صحيحه ''التقاسيم' والانواع" حدثنا محمد بن اسحق بن خزيمة و وصيف بن عبدالله الحافظ قالا حدثنا الربيع بن سليمان قال ثنا اسد بن موسى قال ثنا الليث بن سعد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابيه عن جده قيس بن قهد ، انه صلى مع رسول الله مالية الصبح ولم يكن ركع ركعتي الفجر ، فلما سلم رسول الله علي قام فركع ركعتي الفجر ، و رسول الله عليه ينظر اليه فلم ينكر عليه ، واخرجه احمد ايضا ، وامارجال اسناده قابن حيان وشيخه ابن خزيمة هما حافظان ثقتان ، قال الحافظ السخاوى في والمغيث بشرح الفية الحديث": ابن حبان الحافظ الفقيه القاضي قال الخطيب: كان ثقة ثبتا فاضلا فهما ، وقال الحاكم: كان من اوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ، ومن عقلاء الرجال ، واما ابن خزيمة ، فقال ابن حبان : في حقه ، مارايت على وجه الارض من يحسن صناعة السنن ، و يحفظ الفاظها الصحاح و زياداتها ، حتى كان السنن كالها بين عينيه ، انتهى ملخصا . وذكرهما الذهبي في "تذكرة الحفاظ" بترجمة طويلة .

اما الربيع بن سليمان بن عبدالجبار بن كاسل المرادى ، روى عن ابن وهب. و شعيب بن الليث. و اسد بن موسى و عنه ابوداود. والنسائى. وابن ماجة. قال النسائى: لابأس

۱ ۔ قلت : واخرجه ابن خزیمة فی ''صحیحه'' ص ۱۹۴ ج ۲ ' واحمد ص ۲۷۷ ج ۰ .

به ، وقال ابن يونس ، كان ثقة ، وكذا قال العظيب ، وقال ابن ابى عنه ، ابن ابى حاتم : سمعنا منه و هو صدوق ثقة سئل ابى عنه ، فقال : صدوق ، وقال الخليلى : ثقة متفق عليه ، قاله الحانظ في التهذيب .

واما اسد بن موسى بن ابراهيم بن الوليد ، يقال له اسدالسنة روى عن ابن ابى ذئب ، والليث بن سعد ، وشعبة ، وعنه احمد بن صالح المصرى ، والربيع بن سليمان ، قال البخارى : مشهور العديث ، وقال النسائى : ثقة ، وقال ابن يونس : حدث باحاديث منكرة ، واحسب الآفة من غيره ، وقال ايضاً : هو . وابن قانع . والعجلى . والبزار : ثقة ، وقال العجلى صاحب سنة ، وذكره ابن حبان فى الثقات ، وقال الخليلى : مصرى صالح ، كذا فى "تهذيب تهذيب الكمال" .

وما قاله ابن حزم في كتاب الصيد ، ان اسد بن موسى منكر الحديث ، وقال ابن حزم ايضا : ضعيف ، وتبعه الحافظ عبدالحق في "الاحكام الوسطى" فقال : لا يحتج به ، فكلا مه هذا ضعيف ليس عليه حجة ولا برهان ، قال الذهبي في "الميزان" : قال البخارى : هو مشهور الحديث ، وقد استشهد به البخارى واحتج به النسائي وابوداود ، وما علمت به بأسا ، الا ان ابن حزم ذكره في كتاب الصيد ، فقال : منكر الحديث ، وقال ابن حزم : ايضا ضعيف ، وهذا تضعيف مردود انتهى . وقال الشيخ تقي الدبن في "الامام" : ان اسدا ثقة ولم ير في وقال الشيخ تقي الدبن في "الامام" : ان اسدا ثقة ولم ير في يذكر في كتاب الضعفاء له ذكرا ، وقد شرط ابن عدى ، ان يذكر في كتابه كل من تكلم فيه ، وذكر فيه جماعة من الاكابر والحفاظ ، ولم يذكر اسدا ، وهذا يقتضى توثيقه ، ونقل ابن ياتطان توثيقه عن البزار . وعن ابي الحسن الكوفي ، ولعل ابن حزم وقف علي قول ابن يونس في "تاريخه" ، واسد بن موسى

حدث باحادیث منکرة ، وکان نقة واحسب الآفة من غیره ، فان کان اخذ کلامه من هذا فلیس بجید ، لان من یقال فیه منکر الحدیث ، لیس کمن یقال فیه روی احادیث منکرة ، لان منکر الحریث وصف فی الرجل یستحق به الترك لحدیثه ، والعبارة الاخری تقتضی انه وقع له فی حین ، لا دائماً ، وقد قال احمد بن حنبل : فی محمد بن ابراهیم التیمی یروی احادیث منکرة ، وقد اتفق علیه البخاری و مسلم . والیه المرجع فی حدیث ناتما الاعمال بالنیات ، و کذلك قال فی زید بن ابی انیسة فی بعض حدیثه نکارة ، وهو نمن احتج به البخاری و مسلم ، وهما العمدة فی ذلك ، وقد حکم ابن یونس بانه ثقة ، و کیف یکون ثقة ، و لا پحتج به انتهی .

مريم : ما رايت احدا من خلق الله افضل من ليث ، وقال ابو يعلى الخليلى : كان امام وقته بلا مدافعة ، كذا في التهذيب .

واما یحیی بن سعید بن قیس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة الانصاری ، روی عن انس بن مالك ، وعبدالله بن عامر بن وربیعة و واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ . وسعید بن المسیب و القاسم بن محمد بن ابی بكر الصدیق . ومحمد بن ابراهیم التیمی . والزهری . ومحمد بن یحیی بن حبان . وخلق من اقرائه ، ، روی عنه الزهری . ومالك . وابن اسحاق . وابن ابی ذئب . والاوزاعی . وشعبة . وسفیانان . واللیث بن سعد . وآخرون . قال ابن سعد : ثقة كثیر الحدیث حجة ، وقال حماد بن زید : قلم ایوب من المدینة ، نقال : ما تركت بها احدا افقه من یحیی بن سعید ، وقال ابن المدینی : لم یكن بالمدینة بعد كبار التابعین اعلم من ابن شهاب و یحیی بن سعید ، وقال ابناس ، وقال العجلی : مدنی تابعی ثقة ثبت وقال احمد بن حببل . و یحبی بن معین . وابو حاتم . وابوزرعة : ثقة ، كذا التهذیب .

واما سعید بن قیس: نشقة صدوق ، اورده ابن حبان البستی فی کتاب ثقات التابعین ، فقال: سعید بن قیس بن قهد الانصاری ، یروی عن ابی هریرة ، و روی عنه ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم الانصاری . والزهری . انتهی . وقال الحاکم: والطریق الیه صحیح علی شرطهما انتهی .

واما قیس بن عمرو بن سهل الانصاری ، جدیمی بن سعید التابعی المشهور ، وقیل قیس بن سهل ، حکاه ابن منده . وابو نعیم ، روی عن النبی مالتی ، و روی عنه ابنه سعید بن قیس . وقیس بن ابی حازم . ومحمد بن ابراهیم التیمی ، کذا

فى "الأصابة فى معرنة الصحابة" وقال ابن الأثير فى "اسد الغابه" : قيس بن عمرو ، وقيل قيس بن قهد ، وقيل قيس بن سهل ، وهو جد يحبى بن سعيد الانصارى ، روى عنه ابنه سعيد . وعطاء بن ابي رباح . ومحمد بن ابراهيم .

واخرج الدارقطنى فى "سننه" حدثنا ابوبكر النيسابورى ثنا الربيع بن سليمان و نصر بن مرزوق قالا نا اسد بن موسى ثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن ابيه عن جده ، انه جاء والنبى مَرَافِق يصلى صلاة الفجر ، فصلى معه ، فلما سلم قام فصلى ركعتى الفجر ، فقال له النبى مَرَافِينَ : ماهاتان الركعتان ، فصلى له اكن صليتهما قبل الفجر ، فسكت ، ولم يقل شيئا .

اما رجال اسناده ، فالدارقطني ، الامام الحافظ ، قال الحاكم ابوعبدالله : في حقد ما راى الدارقطني متل نفسه ، وقال ابوالطبيب الطبرى : كان الدارقطني اميرالمؤمنين في المحديث قاله ابن الاثير في "جامع الاصول" وقال السمعاني : في كتاب "الانساب" قال الخطيب : كان الدارقطني فريد عصره ، وقريع دهره ، وامام وقته ، انتهى اليه علم الاثر والمعرفة بعلل المحديث واسماء الرجال واحوال الرواة مع الصدق والامانة والثقه والعدالة ، وقبول الشهادة ، وصحة الاعتقاد وسلامة المذهب انتهى . وقال الذهبي في "تذكرة الحفاظ" : الدارقطني الامام شيخ الاسلام ، حافظ الزمان ، قال الحاكم : صار الدارقطني اوحد عصره في الحفظ والفهم والورع واماماً في القراءة والنحو ، واقمت في سنة سبع وستين ببغداد اربعة

١ وقد وفقنى الله تعالى على جمع حياة الامام الدارقطنى فى رسالة سميته ''امام دارقطنى'' فى اللغة الاردوية ، وقد نشره ''اداره على علوم اثريه'' و اطنبنا الكلام فيه على هذا الامام الجليل و على تصانيفه كلاما جيدا لاتجد فى غيره ,

اشهر ، فاكثر اجتماعنا ، فصاد فته فوق ما وصف لى ، وسالته عن العلل والشيوخ وله مصنفات يطول ذكرها ، فاشهد انه لم يخلف على اديم الارض مثله انتهى ملخصا .

وقد بسطت ترجمته في "التعليق المغنى على سنن الدارقطني".

واما ابوبكر عبدالله بن بهد بن زياد بن واصل بن ميمون النيسابورى، قال الدارقطنى: ما رايت احفظ سند، وقال الدارقطنى: ايضا كنا ببغداد في محلس فيه جماعة من الحفاظ يتذاكرون، فجاء رجل من الفقهاء فسألهم من روى عن النبى التي جعلت لى الارض مسجدا وجعلت تربتها طهورا، فقالت: الجماعة روى هذا الحديث فلان و فلان ، فقال السائل اريده بهذه اللفظة ، فلم يكن عند احد منهم جواب ، ثم قالوا : ليس لنا غير ابي بكر النيسابورى ، فقاموا كلهم اليه ، فسالوه عن هذه اللفظة ، فقال نعم ، حدثنا فلان عن فلان ، وساق في الوقت ، الحديث من نعم ، حدثنا فلان عن فلان ، وساق في الوقت ، الحديث من واتفق العلماء على توثيق ابي بكر هذا ، والثناء عليه ، و اكثر الدارقطنى عنه في سننه كذا في "تهذيب الاسماء واللغات، الحدارة في مننه كذا في "تهذيب الاسماء واللغات، الحدارة في مننه كذا في "تهذيب الاسماء واللغات، الدارقطنى عنه في سننه كذا في "تهذيب الاسماء واللغات، الحرام النووى ، وقد مرت ترجمة باقي رواته .

واخرج الحاكم في "المستدرك" حدثًا ابو العباس محمد بن يعتوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا اسد بن موسى ثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن ابيه عن جده ، انه جاء والنبي مالله يصلى صلاة الفجر فصلى معه ، فلما سلم قام ، فصلى ركعتى الفجر ، فقال له النبي مالله النبي مالله النبي مالله النبي مالله النبي مالله عنه ولم يقل شيئًا ، قيس بن قهد صليتهما قبل الفجر ، فسكت ولم يقل شيئًا ، قيس بن قهد الانصارى صحابى ، والطريق اليه صحيح على شرطهما انتهاى .

١ \_ قلت : اما قول النيموى بان في سماع سعيد بن قيس من ابيه =

وقال الحافظ في "التلخيص" : انه صلى الله عليه وسلم ، راى قيس بن قهد يصلى ركعتين بعد الصبح ، فقال : ماهاتان الركعتان قال اني لم اكن صليت ركعتي الفجر، فسكت النبي صلى الله اليه وسلم ، ولم ينكر عليه ، الشافعي ، ومن طريقه البيهةى انا سفيان عن سعد بن سعيد عن محمد بن ابراهيم عن قیس بن قهد مثله ، دون قوله ولم ینکر علیه ، و رواه ابو داود . من حدیث ابن کمیر عن سعد به ، لکن قال عن قيس بن عمرو قال راني النبي صلى الله عليه وسلم ، اصلي بعد صلاة الصبح ركعتين ، نقال : الصلاة الصبح اربعا ، و رواه الترمذي من طريق عبدالعزير بن محمد عن سعد بلفظ ، فقال : "أصلاتان معا" وقال : غريب لا يعرف الا من حديث سعد، وقال ابن عيينة سمعه عطاء بن ابي رباح من سعد ، قال : وليس اسناده بمتصل ، لم يسمع محمَّد بن ابراهيم بن قيس ، وقال ابو داود : روی عبدربه ابن سعید و یحیلی بن سعید هذا المحديث مرسلا ، ان جدهم صلى ، و رواه ابن خزيمة وابن حبان في ووصعيحيهما الوالحاكم من طريق الليث بن سعد عن

نظرا قال ابن عبدالبر و في الاستيعاب يقولون ان سعيدا والد يحيى بن سعيد لم يسمع من ابيه و احبيب عن ذلك بانه لم يعرف القائل بذلك كذا في النيل وقد ذكره ابن حبان في الثقات ولم يوصفه ذلك و كذا لم يذكره ابن ابي حاتم في العراسيل ، فان قلت قال الشيخ يوسف بن موسلى في "المعتصر من المختصر" وما روى الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن اييه عن جده قيس بن قهد ثم قال فهو من الاحاديث التي لا يحتج بمثلها والعلة في رواته ذكرت مفصلة في العطول انتهاى فكيف يكون هذا البعديث صحيحا قابلاً للاحتجاج ، قلت الشيخ يوسف صاحب المعتصر ليس من الممة العديث وتوله هذا مما يعول عليه فانه ليس في رواته علة توجب القدح في محة الحديث انتهاى كذا في التحفة ص ٣٢٦ ج ١ .

يحيى بن سعيد عن ابيه عن جده قيس بن قهد ، انه جاء والنبى صلى الله عليه وسلم ، يصلى صلاة الفجر ، فصلى ، معه ، فلما سلم، قام فصلى ركعتى الفجر ، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال : لم اكن صليتهما قبل الفجر ، فسكت انتهلى .

وقال الشوكاني في "النيل" : وقول الترمذي انه مرسل ومنقطع ليس بجيد ، فقد جاء متصلا من رواية يحيى بن سعيد عن ابيه عن جده قيس ، رواه ابن خزيمة "صحيحه" . وابن حبان من طريقه وطريق غيره ، والبيهتي في "سننه" عن يحيلي بن سعيد عن ابيه عن جده قيس المذكور .

فان قلت : قال الحافظ في "الأصابة في تميز الصحابة" والحرجه ابن مندة من طريق اسد بن موسى عن الليث عن يحيى عن ابيه عن جده ، وقال غريب تفرد به اسد موصولا ، وقال غيره ' : عن الليث عن يحيى انه حديث مرسل .

قلّت ؛ تفرده لا يقد في صحة الحديث ، لانه ثقة قال النووى في "مقدمة المنهاج" ؛ اذا رواه بعض الثقات الضابطين متصلا ، وبعضهم مرسلا ، او بعضهم موقوفا ، وبعضهم مرفوعا ، او وصله هو او رفعه في وقت ، او ارسله او وقفه في وقت ، فالصحيح الذي قاله المحققون من المحدثين ، وقاله النقهاء واصحاب الاصول ، وصححه الخطيب البغدادي ، ان الحكم لمن وصله او رفعه ، سواء كان المخالف له مثله او اكثر

۱ ـ قلت لم اجد هذه الرواية فى الكتب التى بين ايدينا ولم يزكره احد من اصحاب التخاريج والتراجم ، بان من خالفه اسد بن موسى فى هذا الحديث أهو ثقة أو صدوق أم لا فكيف يحكم بالرواية المجهولة على الصحيحة وقد اخرجها أبن خزيمة وأبن حبان فى صحيحهما وقال الحاكم صحح على شرطهما ، وواقته الذهبى وله طرق و شواهد اخرى كما ذكرها المحدث البهارى رحمه الله .

او احفظ ، لانه زيادة ثقة ، وهي مقبولة ، وقال النووى ايضا : في باب صلاة الليل ، ان الصحيح بل الصواب الذي عليه النقهاء والاصوليون و محققوا المحدثين ، انه اذا روى الحديث مرفوعا ، او موقوفا ، او موصولا ، او مرسلا ، حكم بالرفع والوصل ، لانها زيادة ثقة ، وسواء كان الرافع والواصل اكثر او اقل في الحفظ والعدد انتهى .

وقد جاء الحديث من غير طريق اسد ايضا ، اخرج الطبراني ف "الكبير" حدثنا ابراهيم بن متوية الاصبهاني حدثنا احمد بن الوليد بن برد الانصاري حدثنا ايوب بن سويد عن ابن جريج عن عطاء أن قيس بن سهل حدثه أنه دخل المسجد والنبي عليه عليه يصلى ولنم يكن صلى الركعتين ، فصلى مع النبي ماليٍّ فلما قضى صلاته قام فركع ، وفيه ايوب بن سويد الرملي ، قال ابن حبان : ردى الحفظ، وقال النسائى : ليس بثقة كذا في "الخلاصة". واخرج ابن عبدالبر في "كتاب التمهيد" حدثنا عبدالوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن اصبغ قال حدثنا مضمر بن محمد قال حدثنا عبداار حمان بن سلام قال ثنا عمر بن قيس عن سعد بن سعيد اخي يحي بن سعيد قال سمعت حفص بن سالم بن عمر قال سمعت سهل بن سعد الساعدى يقول دخلت المسجد، ورسول الله ملية في الصلاة ، ولم اكن صليت الركعتين ، فدخلت مع رسول الله مِلْقِيْم في الصلاة فصليت معه ، وقمت اصلى ، فقال: الم تكن صليت معنا ، قلت: بلى ولم اكن صليت الركعتين ، فصليت الآن ، فسكت ، وكان اذا رضي شيئا سكت ، قال ابو عمر . عمر بن قيس هذا المعروف بسندل ، وهو اخو حميد بن قيس و هو ضعيف . لا يحتج بمثله .

واخرج ابن حزم فی "المحلی" عن الحسن بن ذكوان عن عطاء بن ابی رباح عن رجل من الانصار ، قال : رای رسول الله علي رجلا يصلى بعد الغداة ، فقال يا رسول الله : لم اكن صليت ركعتى الفجر ، فصليتهما الآن ، فلم يقل له شيئا ، قال العراق : و اسناده حسن .

١ \_ قال النيموى: فيما قاله نظر وقال: في اللتعليق الحسن " الحسن بن ذكوان ابوسلمة البصرى صدوق يخطئي و رسى بالقدر وكان يدلس من السادسة و مع ذلك عطاء ابهم الاتصارى فلا يدرى انه سمع منه ام لا وهو كثير الارسال ثم ذكر عن الصيرفي انه فرق بين ان يرويه التابعي عن الصحابي معنعنا و مصرحا بالسماع وقال العراقي: أن ماقاله الصيرفي هو حسن متجه انتهلي سلخصا ، قلت : الحسن بن ذكوان صالح الحديث كما قال الذهبي وقد اخرج عنه البيخاري فالبحديث حسن على ما قاله العراق نعم انه كان يدلس وقد عنعن فلا يخلو عن العلة كما تقرر في الاصول لكن له شواهد فارتفع مظنة التدليس، ثم قول العافظ صدوق يخطئي ايضا يدل على ان حديثه لإ يسقط عن درجة الحسن وهو متجه عندالنيموى كما عرفت آنفاً ولكن خالف ههنا وهذا من عيوب كتابه كما لا يخفلي على من إمعن النظر ، وأما ما ذكر عن الصير في فقد رده الحافظ ابن حجر في النكت ص ١٦١ من نسيختي حيث قال فقدحكي شيخنا كلام ابى بكر الصيرني في ذلك واقره و فيه نظرلان التابعي اذا كان سالما من التدليس حملت عنعنته على السماع وان قلت هذا انما يتأتى فى كبار التابعين الذين جل روايتهم عن الصحابة بلا واسطة ، واما صغار التابعين الذين جل روايتهم عن التابعين فلابد من تحقيق ادراكه لذلك الصحابي والغرض انه لم يسمعه حتى يعلم هل ادركه ام لافيقدح صحة ماقال الصير في قلت سلامته من التدليس كانية في ذلك اذ مدار هذا على قوة الظن يه وهي حاصلة في هذا المقام والله اعلم انتهلي ، وقد ذكره السخاوي ايضا في فتح المغيث ص ١٢ مم عطاء من كبار التابعين فلا يلتفت الى قول النيموى على أن النيموى نفسه قد احتج بحديث عروة عن امرأة من بني النجار قالت كانت بيتي من اطول البيت حول المسجد الحديث واقر بتحسن اسناده حيث قال : قال الحافظ : "في الدراية اسناده حسن" (انظر آثار السنن ص ٥٦) مع ان عروة ابهم امرأة من بني ...

واخرج ابن ابى شيبة فى "مصنفه" حدثنا هشيم عن عبدالملك عن عطاء ان رجلا صلى مع النبى مالية ، صلاة الصبح فلما قضى النبى مالية الصلاة ، قام الرجل فصلى ركعتين ، فقال له النبى مالية : ما هاتان الركعتان ، فقال ؛ يا رسول الله جئت وانت مالية ، ولم اكن صليت الركعتين قبل الفجر ، فكر هت ان

النجار فلا يدرى انه سمع منها ام لا على ما قال النيموى ، فالحاصل ان اسناده حسن متصل ، واما قول ابن عيينة بان عطاء يرويه مرسلا فهذا ايضا لا يخالفه كما لا يخفى على المتأمل و انما اطنينا الكلام لان النيموى و من تبعه بذل جهده حمية لمذهبه في تضعيف حديث قيم ،بن عمرو و حديث عطاء هذا و لئلا يغتر احد بكلامه .

ان اصليهما ، و انت تصلى ، فلما قضيت الصلاة ، قمت فصليتهما ، قال : فلم يا مره ولم ينهه .

واخرج ابن ابى شيبة : حدثنا مسلم قال اخبرنا مسمع بن ثابت قال رايت عطاء فعل مثل ذلك ، واخرج ايضا حدثنا ابن علية عن ليث عن الشعبى قال اذا فاتت ركعتا الفجر صلاهما بعد الفجر انتهى.

فاذا علمت ، ان حدیث قیس بن عمرو صحیح ثابت متصل الاسناد ، وله شواهد و متابعات ، و کونه غیر متصل بسند خاص ، لا یقدح فی صحة اصل الحدیث ، فانه جاء متصلا بطرق متعددة صحیحة ، و ان کان فی بعضها ضعف ، وقد ذکرنا کله بتوفیق الله تعالی وعونه ، لاح لك ان من لم یر کع رکعتی الفجر فی میقاتهما ، وهی قبل الفریضة ، فلیر کعهما بعد الفجر قبل طلوع الشمس ، و تکون صلاته صحیحة کاملة ، وهذا قبل طلوع الشمس ، و تکون صلاته صحیحة کاملة ، وهذا و الشافعی ، و روی هذا عن عبدالله بن عمر رضی الله عنه ، و روی عنه ایضا ، انه صلی بعد طلوع الشمس ، و کانه و روی عنه ایضا ، انه صلی بعد طلوع الشمس ، و کانه ذهب الی کلا الامرین ، و کذا نقل عن الشافعی ایضا .

قال الترئذى فى ''جامعه" : وقد قال قوم من اهل مكة بهذا الحديث ، لم يروا باساً بان يصلى الرجل الركعتين بعد المكتوبة قبل ان تطلع الشمس انتهى .

وقال المخطابي في "بمعالم السنن" قلت : فيه بيان أن لمن فاتته الركعتان قبل الفريضة أن يصليهما بعدها قبل طلوع الشمس ، وأن النهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، أنما هو فيما يتطوع به الانسان ، أنشأ و ابتداء ، دون ما كان له تعلق بسبب ، وقد اختلف الناس في وقت قضاء

ركعتى الفجر ، فروى عن ابن عمر رضى الله عنه انه قال يقضيهما بعد صلاة الصبح ، وبه قال عطاء . وطاؤس . وابن جربج ، وقالت طائفة يقضيهما اذا طلعت الشمس ، وبه قال القاسم بن محمد . وهو مذهب الاوزاعى . والشافعى . و احمد . و اسحق ، وقال ابو حنيفة و اصحابه : ان احب قضاهما اذا ارتفعت الشمس فان لم يفعل فلا شئى عليه ، لانه تطوع ، وقال مالك : يقضيهما ضحى الى وقت زوال الشمس ، ولا يقضيهما بعد الزوال انتهى .

وقال ابن عبدالبر في "التمهيد شرح الموطا": في بيان الحديث الرابع لمحدد بن يحيى بن حبان ، روى المزنى عن الشافعي فيمن لم يركع ركعتي الفجر ، حتى صلى الصبح ، انه يركعهما ، باثر صلاة الصبح قبل طلوع الشمس ، وقال البويطي : عنه ، يركعهما بعد طلوع الشمس انتهى .

وعطاء بن عمرو بن دينار قضائهما بعد سلام الامام من الصبح ، وعطاء بن عمرو بن دينار قضائهما بعد سلام الامام من الصبح ، و ابى ذالك مالك و اكثر العلماء ، للنهى عن الصلاة بعدالصبح حتى تطلع الشمس ، واحتج الشافعى بحديث عمرو بن قيس: راى النبى مالي مراكم رجلا ، الحديث .

وقال الشيخ حسين بن محمود الزيدانى فى "المفاتيح حاشية المصابيح": قوله فسكت عنه رسول الله والله وسكوته يدل على جواز سنة الصبح بعد فرضه لمن لم يصلها قبله ، و به قال الشافعى انتهى .

وقال الشيخ على بن صلاح الدين في "منهل الينابيع شرح المصابيح" قوله: فسكت عنه رسول الله مراقع ، مكوته يدل على جواز اداء سنة الصبح ، بعد اداء فريضة لمن لم يصلها قبله ، انتهى . وقال الامام الزينى في "شرح الصابيح":

قوله: فسكت يدل على جواز سنة الصبح بعد فرضه ، لمن لم يصلها قبله ، وبه قال الشافعي . وقال ابوحنيفة رضى الله عنه: كل سنة لها وقت معلوم ، فاذا فات وقتها لاتقضى انتهلى . وفي "نيل الاوطار" قال العراق : والصحيح سن سذهب الشافعي ، انهما يفعلان بعد الصبح ، ويكونان اداء ، انتهى . فضائهما ام لا ، فاعلم : انك قد عرفت ما قد سلف من انه يجوز قضائهما ام لا ، فاعلم : انك قد عرفت ما قد سلف من انه يجوز هوالحق والصواب ، الذي لا يحيص عنه ، واسا من لم يصلهما الى طلوع الشمس ، و هذا الى طلوع الشمس ، و هذا الى طلوع الشمس فلا يفوتهما بل يتضيهما بعد طلوع الشمس ، لان قضاء السنن والنوافل قد ثبت عن النبي عليهم اجمعين .

فمنها قضاء ركعتى الفجر بعد طلوع الشمس اخرج التر، ذى فى "جامعه" حدثنا عقبة بن مكرم العمى البصرى نا عمرو بن عاصم ناهمام عن قتادة عن النضر بن انس عن بشير بن نهيك عن ابي هريرة قال ! قال رسول الله بالله ! من لم يصل ركعتى الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس ، قال ابوعيسى : هذا حديث لا نعرفه الا من هذا الوجه ، ولا نعلم احدا روى هذا الحديث عن همام بهذا الاسناد نحو هذا ، الاعمرو بن عاصم الكلابي ، والمعروف من حديث قتادة عن النصر بن انس عن بشير بن نهيك عن ابي هريرة ، عن النبي الله عن المن مراك من حلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك من ادرك من صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح انتهى .

۱ - باب ما جاء تی اعادتهما بعد طلوع الشمس ص ۳۲۱ ج ۱ ، و البيهتی و الدارقطنی ص ۳۸۲ ج ۱ ، و الحاکم ص ۲۷۱ ج ۱ ، و البيهتی ص ۱۸٤ ج ۱ ، و البيهتی ص ۱۸٤ ج ۲ .

قلت : عمرو بن عاصم الكلابي البصرى ، وثقه ابن معين . والنسائى . و ابن سعد . وقال ابوداود : لا انشط لحديثه ، لكن احتج به في السنن و باقي الائمة الستة .

واخرج الدارقطنى فى "سننه" . حدثنا احمد بن العباس البغوى ثنا ابو بدر العنبرى ثنا عمرو بن عاصم ثنا همام عن قتادة عن النضر بن انس عن بشير بن نهيك عن ابي هريرة ، عن النبى مالي أن الله عن النبى مالي أن أن الله يمال و كعتى الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما . واخرج الحاكم فى "المستدرك" اخبرنا ابوزكريا يحيى بن محمد العنبرى ثنا ابراهيم بن ابي طالب ثنا ابوبدر عباد بن الوليد العنبرى ثنا عمرو بن عاصم ثنا همام عن قتاذة عن النفر بن انس عن بشير بن نهيك عن ابي هريرة عن النبى مالي أن أن بن لم يصلى ركعتى الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما ، هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، واخرج ايضا ، اخبرنا ابوبكر احمد بن كامل القاضى ثنا ابو قلابة ثنا عمرو بن عاصم ثنا همام عن قتادة عن النفر بن انس عن بشير بن نهيك عن ابي هريرة ، ان النبي عن النفر بن انس عن بشير بن نهيك عن ابي هريرة ، ان النبي من المربح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .

واخرج مالك في المؤطا : مالك انه بلغه ان عبدالله بن عمر فاتته ركعتا الفجر ، فقضا هما بعد ان طلعت الشمس ، مالك عن عبدالرحمن بن القاسم بن محمد مثل الذي صنع ابن عمر ، قال الزرقاني : قال ابن عبدالبر : فيه دليل على انهما من مؤكدات السنن انتهلي .

۱ - نی باب ما جاء نی رکعتی الفجر ص ۱۲۸ ج ۱ ، والبیهتی ص ۸۱ ج ۲۱ .

واخرج الطحاوى، عن ابي مجلز قال: دخلت المسجد في صلاة الغداة مع ابن عمر وابن عباس والاسام يصلى ، فاما ابن عمر فدخل في الصف ، واما ابن عباس فصلى ركعتين شم دخل مع الامام ، فاما سلم الامام قعد ابن عمر مكانه حتى طلعت الشمس فقام فركع ركعتين ، واخرج بن ابي شيبة ٢ حدثنا غندر عن شعبة اصلى الفجر صليتهما بعد طلوع الشمس ، واخرجه ايضا حدثنا شريك عن فضيل عن نافع عن ابن عمر انه صلى ركعتي الفجر بعد ما اضحلي انتهلي ، وقال الامام محمد في "الجامع الصغير": احب الى ان يقضيهما اذا ارتفعت الشمس ، ونقل الخطابي عن الامام ابي حنيفة انه احب قضائهما لكن هذا خلاف ما نقله عنه محمد بن الحسن في "الجامع الصغير" والله اعلم ، قال الشوكاني في ''نيل الاوطار": تحت حديث الترمذي ، والحديث استدل به على ان من لم يركع ركعتي الفجر قبل الفريضة فلا يفعل بعد الصلاة حتى تطلع الشمس ويخرج الوقت المنهى عن صلاة فيه ، والى ذلك ذهب الثورى وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق حكى ذلك الترمذي عنهم ، وحكاه المخطابي عن الا وزاعي ، قال العراق : والصحيح من مذهب الشافعي انهما يفعلان بعد الصبح ويكونان اداء، والحديث لا يدل صريحا على ان من تركهما قبل صلاة الصبح لا يفعلهما الا بعد طلوع الشمس،

۱ - ص ۲۰۷ ج ۱ وابن ابی شیبة ص ۲۰۵ ج ۲ عن نافع عن ابن عمر
 انه جاء الی القوم و هم نی صلاة ولم یکن صلی الرکعتین فدخل
 معهم فی مصلاه فلما اضحی قام فقضاهما انتهی ، واخرجه
 ایضا عبدالرزاق ص ۱۶۳ ج ۲ .

٢ - ص - ٢٠٠٠ ج ٢ .

٣ ـ كَذَا فَى النَّسَخَتِينَ وَفَى نَسَخَةَ يُمِيلَى ، ابن سعيد ١٢ مند قلت : وكذلك في المطبوع اي ابن سعيد .

وليس فيه الا الامر لمن لم يصلهما ،طلقا ان يصليهما بعد طلوع الشمس ، ولا شك انهما اذا تركا في وقت الاداء فعلا في وقت القضاء ، وليس في الحديث ما يدل على المنع من فعلهما بعد صلاة الصبح ، ويدل على ذلك رواية الدارقطني ، والحاكم والبيهتي ، فانها بلفظ من لم يصل ركعتي الفجر حتلي تطلع الشمس فليصلهما انتهى .

فثبت من هذه الروايات ان ركعتي الفجر ان بقيتا الى طلوع الشمس ، فليقضهما بعد طلوع الشمس ، فهذا عبدالله بن عمر من كبار الصحابة ، وهذا القاسم بن محمد من كبار التابعين ، وهذا الاوزاعي ، وابن المبارك . والثوري . واحمد بن حنبل . واستحاق بن راهویه ، جبال العام ، وارکان الاسلام ، وقوام الدين ، كلهم قالوا يقضيهما بعد طلوع الشمس ولا يفوتهما . وما قال الشيخ عبدالحق في ''اللمعات شرح المشكوة": وعند ابي حنيفة . وابي يوسف لا قضاء لسنة الفجر بعد الفوت لا قبل طلوع الشمس ولا بعدها ، لانه يبقى نفلا ، لان السنة ما اداها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يثبت انه اداهما في غير الوقت على الا نفراد ، وانما قضا هما تبعا للفرض في ليلة التعريس والنفل المطلق لا يقضلي بعد الصبح ولا بعد ارتفاعها انتهى. ففيه أن ما ذهبا اليه ليس بحجة ، والحجة ما نُبت بالسنة ، وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قضلي سنة الظهر بعد العصر ، وقد امر بقضًا، رَكعتي الفجر ، من لم يصل حتى تطلع الشمس ، ان يقضيهما بعد طلوع الشمس ، وغير ذلك كما ستطلع عنقريب . فان قلت اداء ركعتي الصبح بعد الفرض قبل الطلوع لمن يصلى قبله اولى ام بعد طلوع الشمس قلت : الاولى لمن لم يصل قبله ان يصليهما بعد الفرض ، قبل الطلوع ، لان فعلهما قبل الطلوع يكون في وقت الاداء ، واما بعد الطلوع ،

نيكون في وقت القضاء ، لان اوقات السنن تمتد الى آخر وقت الفريضة ، وذلك لانها لوكانت اوقاتها تخرج بذخل الفرائض لكان فعلها بعده قضاء ، وليس كذلك ، وهذا هو الصحبح ، وذهب بعض الى انها قضاء ، وسيجئى قول العراقى فيه .

ومنها اداء ركعات قبل الظهر بعد ركعتي الظهر ، اخرج الترمذي في "جامعه" . حدثنا عبدالوارث بن عبيدالله العلكي المروزى نا عبدالله بن المبارك عن خالد الحذاء عن عبدالله بن شقيق عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان أذا لم يصل اربعا قبل الظهر ، صلاهن بعدها ، قال ابو عيسى هذا حدیث حسن غریب ، ایما نعرفه من حدیث ابن المبارك من هذا الوجه ، ورواه قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد الحذاء نحو هذا ، ولا نعلم احدا رواه عن شعبة خير قيس بن الربيع ، قلت : رجال اسناده ثقات ، وعبدالوارث بن عبيدالله شيخ الترمذي ، ذكره ابن حبان في ('كتاب الثقات'' وقال الحافظ : هو صدوق . واخرج ابن ماجة حدثنا محمد بن يحيى وزيد بن الحرم ومحمد بن معمر قالوا ثنا سوسى بن داود الكوفى ثنا قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد الحذاء عن عبدالله بن شقيق عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، اذا فاتته الاربع قبل الظهر صلاها بعد الركعتين بعد الظهر ، قال ابو عبدالله: لم يحدث به الا قيس عن شعبة انتهى . فلت : رجال اسناده ثقات ، وقيس بن الربيع الاسدى الكوفى قال ابوالوليد الطيالسي : ثقة حسن العديث ، وقال يعقوب بن شيبة ؛ قيس عند جميع اصحابنا صدوق ، وهوردبثي الحفظ ، ضعيف في روايته كذا في الخلاصة .

۱ - فى باب آخر ، بعد باب ما جاء فى الركعتين بعد الظهر ص ۲۳۷ ج ۱ ، وابن ماجة فى باب من فاتته الاربع قبل الظهر ص ۸۲.

واخرج ابن ابي شيبة . حدثنا شريك عن هلال الوزان عن عبدالرحمن بن الىليلى ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، اذا فاتته اربع قبل الظهر صلاها بعدها ، قلت هو حديث مرسل ، قال العلامة الشوكاق : والحديثان يد لان على مشروعية المحافظة على السنن التي قبل الفرائض ، وعلى استداد وقتها الى اخر وقت الفريضة ، وذلك لانها لوكانت اوقاتها تخرج بفصل الفرائض ، لكان فعلها بعدها قضاء ، وكانت مقدمة على فعل سنة الظهر ، وقد ثبت في حديث الباب ، انها تفعل بعد ركعتي الظهر ، ذكر معنى ذلك العراق قال ؛ وهو الصحيح عند الشافعية ، قال : وقد يعكس هذا ، فيقال : لوكان وقت الاداء باقيا لقدمت على ركعتي الظهر ، وذكر أن الاول اولى انتهى .

وانما اوردنا هذا الباب على قول من يقول ، أن تاخير السنن عن محلها المعين يكون قضا. لا اداء ، واما على قولى فهو اداء لا قضاء كما بينت .

ومنها قضاء رسول الله ﷺ ، ركعتى الفجر لما نام عنها ليلة العريس ، وهذا هو المروى عن حذيث ابي هريرة . وابي قتادة . وعمران بن حصين . و عمرو بن امية الضمري . وذي مخبر الحبشي ، و جبير بن سطعم . وابي سريم . وبلال .

اما حديث الى مريرة : فاخرجه مسلم أ ، والنسائي من طريق ابي حازم عن ابي هريرة ، قال عرسنا مع نبي الله مالية ،

۱ - ص ۲۰۳ ج ۲ . ۲ - قلت ومع ذلك فيه شريك القاضي وهو مدلس .

٣ \_ مسلم في باب قضاء الصلاة الفائتة ص ٢٣٨ ج ١ ، والنسائي في باب كيف يقضى الفوائت ص ٧٢ ج ١، وايضاً الطحاوى من طريق اخرى ص ٢٧٤ ج ١ ، وابودآود في باب من نام عن الصلاة ونسيها ص ١٦٦ ج ١ .

فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس ، فقال النبى عليه "اليأخذ كل رجل براس راحلته ، فان هذا منزل حضرنا فيه الشيطان" ، قال ففعلنا ، ثم دعا بالماء فتوضا ثم صلى سجدتين ، ثم اقيمت الصلاة فصلى الغداة ، واخرج ابن ماجة من طريق يزيد بن كيسان عن ابى هريرة ، ان النبى عليه ، نام عن ركعتى الفجر ، فقضاهما بعد ما طلعت الشمس .

اما حدیث ایی قتادة: فاخرجه مسلم' ، من طریق عبدالله بن رباح عن ایی قتادة ، قال خطبنا رسول الله برات وفیه ، ثم قال لایی قتادة: احفظ علینا میضاتك ، فسیكون لنانبا ، ثم اذن بلال بالصلاة ، فصلی رسول الله برات ، ركعتین ، ثم صلی الغداة ، الحدیث . ولفظ ایی داود ، فقال : "احفظوا علینا صلاتنا یعنی صلاة الفجر ، فضرب علی آذانهم ، فما ایقظهم الاحر الشمس ، فقاموا فساروا هنیة ، ثم نزلوا ، واذن بلال ، فصلوا ركعتی الفجر ، ثم صلوا الفجر ، وركبوا ، وف روایة فصلوا ركعتی الفجر ، ثم صلوا الفجر ، وركبوا ، وف روایة الفجر فلیر كعهما ، فقام من كان منكم یركع ركعتی الفجر الم یكن الفجر فلیر كعهما ، فقام من كان یركعهما و من لم یكن یركعهما و رسول الله بركته ان ینادی یالصلاة ، فنودی بها ، فقام رسول الله برات ، فصلی بنا .

اما حديث عمران بن حصين ، فاخرجه الشيخان ٢، واحمد ،

۱ - ص ۲۲۹ ج ۱ ، وابوداؤد ص ۱۹۷ ج ۱ ، واخرجه النسائی
 وابن ماجه طرفا سنه .

۲ ـ البخارى في باب الصعيد الطيب وضوء المسلم ص ٩٤، و مسلم ص ٢٤، من طريق ابي رجاء العطاردى عن عمران وليس فيه ذكر الاذان والاقامة قاله المنذرى في مختصر السنن وقال الزيلعى في تخريجه ص ٢٨١ ج ١، بل ولا ذكر فيه الوضوء بالجملة ، قلت اما الاقامة فلم أر في رواية الصحيحين و اما الوضوء والاذان ففي البخارى بلفظ ثم نزل فدعا بوضوء فتوضأ ، وتودى =

وابو داود،واللفظ له ، ان رسول الله علي ، كان في مسير له فناموا عن صلاة الفجر ، فاستيقظوا بحر الشمس ، فارتفعوا قليلا ، حتى استقلت الشمس ، شم امر موذنا ، فاذن فصلي ركعتين قبل الفجر ، شم اقام شم صلى الفجر .

اما حديث عمرو بن امية : فاخرجه ابو داود ، قال كنا مع رسول الله مالية ، في بعض اسفاره فنام عن الصبح ، حتى طلعت الشمس ، وفيه : ثم امر بلالا فاذن ثم توضئوا وصلوا ركعتى الفجر ، ثم امر بلالا فاقام الصلاة فصلى بهم صلاة الصبح .

اما حدیث ذی مخبر الحبشی : فاخرجه ابوداود م قال : فتوضا یعنی النبی مالی ، وفیه ، ثم امر بلالا فاذن ، ثم قام النبی مالی ، فرکع رکعتین غیر عجل ، ثم قال لبلال اقم الصلاة ، ثم صلی الفجر .

اما حديث جبير بن مطعم: فاخرجه النسائي م والبيهتي في "المعرفة" من طريق عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن ابيه ان رسول الله بالله ، قال في سفر له من يكاؤنا الليلة لا يرقد عن الصلاة عن صلاة الصبح ، قال بلال: انا ، فاستقبل مطلع الشمس ، فضرب على آذانهم ، حتى ايقظهم

بالصلاة فصلی بالناس ، الا انه لیس بصریح فی الاذان واتشاعلم تعلیق الزیلعی ، واخرجه ابوداود ص ۱۸۰ ج ۱ واحمد ص ۱۹۹ ، والدار تطنی ص ۳۸۵ ج ۱ ، والدار تطنی ص ۳۸۵ ج ۱ .

۱ - س ۱۷۰ ج ۱ ،

٢ - ابوداود في المواقيت ص ١٧٠ ج ١ ، واحمد ص ٩١ ج ٤ الا
 ان في المسند ذي مخمرو في التقريب مخبر بفتج الموحدة و قيل بدلها مع .

٣ \_ النسائي في باب كيف يقضى الفوائت ص ٧٧ من طريق حماد ثنا عمرو بن دينار عن نافع وايضا احمد ص ٧١ .

حرالشمس ، فقاموا ، فقال توضئوا ، ثم اذن بلال، فصلى ركعتين وصلوا ركعتى الفجر ، ثم صلوا الفجر .

اما حديث ابى مريم: واسمه مالك بن ربيعة السلولى ، فاخرجه النسائى ، عن يزيد بن ابى مريم عن ابيه ، قال: كنا مع رسول الله عليه الله ، فلما كان فى وجه الصبح ، نزل رسول الله عليه عليه ، فنام ، ونام الناس فلم يستيفظ الا بالشمس ، قد طلعت علينا ، فامر رسول الله عليه الموذن ، فاذن ثم صلى الركعتين قبل الفجر، ثم امره ، فاقام فصلى بالناس .

اما حدیث بلال ، فاخرجه البزار فی "سنده" حدثنا محمد بن عبدالرحیم ، والفضل بن سهیل ، قالا : ثنا عبدالصمد بن النعمان ثنا ابو جعفر الرازی عن یحیی بن سعید عن سعید بن المسیب عن بلال ، انهم ناموا مع رسول الله مالی ، فی سفر حتی طلعت الشمس ، فامر رسول الله مالی ، حین قاموا بلالا ، فادن شم صلی رکعتین ، شم اقام بلال ، فصلی بهم النبی مالی ، فادن شم صلی رکعتین ، شم اقام بلال ، فصلی بهم النبی مالی مالی صلاة الفجر بعد ما طلعت الشمس ، قال البزار : وقد رواه غیر

۱ - س ۷۲ ج ۱ والطحاوی ۲۹۹ . و كذا في نصب الراية ص ۱۲۰ ج ۲ وقال في هامشه هو الصواب وفي النسائي بريد بالباء الموحدة مصغرا وهو خطأ انتهى ، قلت : بل يزيد بالباء هو الدخطأ والصواب بريد بن ابي مريم وابو مريم اسمه مالك بن ربيعه السلولي البصرى ثقه من الرابعة ، واما يزيد بن ابي مريم فاسم ابيه ثابت الانصارى الدسشتي من السادسه كما في التقريب ص ۲۵/۹۰ه.

۲ ـ ذكره الزيلعي في تقريبه ص ٢٨٢ ج ٢ ، واخرجه ايضا الطبراني كما في تفريج الزيلعي ض ١٥٩ ج ٢ ، واخرجه ايضا الدارقطني في باب قضاء الصلاة بعد وقتها ص ٣٨١ ج ١٠

عبدالصمد ، فقال : عن سعيد بن المسيب مرسلا ، انتهى . قلت : هذه الاحاديث تدل على قضا، النبي مالله ؟ واصحابه ، ركعتى الفجر بعد ما ذلعت الشمس .

وسنها قضاء النبي مالي ، ركعتى الظهر بعد العصر، وهذا هو المروى من حديث ام سلمة ، وسيمونة ، وعائشة ، وابن عباس رضى الله عنهم .

اما حدیث ام سلمة : فاخرجه الشیخان ، وابو داود ، والدارمی . والطحاوی ، والبیهتی ، وغیرهم .

اما حديث سيمونة : فاخرجه احمد في مسنده .

اما حدیث عائشة فاخرجه الشیخان ، وابوداود ، والنسائی ، والطحاوی .

أما حديث ابن عباس : فاخرجه الترمذي .

وقد تقدمت هذه الاحاديث كلها مشروحاً في الفصل التاسع فلا نعيدها .

قال النووى فى 'المنهاج شرح مسلم بن العجاج": قوله مالية ، 'فشغلونى عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان" فيه فوائد ، منها اثبات سنة الظهر بعدها ، ومنها ان السنن الراتبة اذا فاتت يستحب قضائها ، وهو الصحيح عندنا انتهى . وقال الطيبي في 'شرح المشكوة": قوله 'فهما هاتان" في الحديث ، دلالة على ان النوافل الموقتة تقضى كما تقضى الفرائض انتهى . وقال الزيني في 'شرح المصابيح": قوله : "فهما هاتان" يدل على ان من السنة ان النافلة الموقتة تقضى كما تقضى كما تقضى كما تقضى كما تقضى الفرائض ، وقال الزيني في الشرح المصابيح": قوله :

۱ - قلت : و فی الباب عن ابن مسعود اخرجه البیه تی الاسماء والصفات ص ۱۰۹ ، وعن ابن عباس وانس رواه البزار کما فی تخریج الزیلعی ص ۱۹۰/۱۹ ج ۲ .
 ۲ - قلت ؛ وتقدم ذکر مواضعها ایضاً .

"منتقى الاخبار": في باب قضاء الفوائت ، ان السنن الرواتب تقضى .

ومنها قضاء النبي علية الليل بالنهار والامر بقضائها وهذا هو المروى من حديث عائشة ، وعمر بن النخطاب.

اماً حديث عائشة رضى الله عنها فاخرجه مسلم اوالدارسى والترمذى ، فى "السنن" "والشمائل" وابو داود ، والنسائى ، و محمد بن نصر فى "قيام الليل". والفظ لمسلم من طريق زرارة عن سعد بن هشام فى حديث طويل ، انها قالت : كان نبى الله عليها ، وكان ملاة احب ان يداوم عليها ، وكان اذا عليه نوم او وجع عن قيام الليل ، صلى من النهار ثنتى عشرة ركعة ، الحديث ، وفى رواية لمسلم ، ان رسول الله عشرة ركعة ، الصلاة من الليل من وجع اوغيره ، صلى من النهار ثنتى عشرة ركعة ، وفى رواية له ، كان رسول الله على النهار ثنتى عشرة ركعة ، وفى رواية له ، كان رسول الله على من النهار ثنتى عشرة ركعة ، وكان اذا نام من الليل او مرض ، على من النهار ثنتى عشرة ركعة .

قال النووى : هذا دليل على استحباب المحافظة على الأوراد ، وانها اذا فاتت تقضى انتهى .

اما حدیث عمر ، فاخرجه مسلم ا ومالك ، وابوداود

۱ - مسلم ص ۲۰۱ ج ۱ ، والدارمی ص ۴۶۰ والترمذی فی باب قبل باب فی نزول الرب تبارك تعالی الی السماء الدنیا كل لیلة ص ۳۳۳ ج ۱ ، وابو داود فی باب صلاة نی اللیل ص ۲۰۱ ج ۱ والنسائی فی باب كم یصلی من نام عن صلاة او منعه وجع ص ۲۰۸ ، والمروزی ص ۱۳۵ ، والبیهتی ض ۴۸۵ ج ۲ ، وعبدالرزاق ص ۲۱ ، ۱۵ ج ۳ .

۲ - مسلم ص ۲۵۲ ، والبودآود فی باب من نام عن حزبه
 ص ۲۰۵ ج ۱ ، والترمذی فی باب ما ذکر فیمن فاته حزبه
 من اللیل فقضاه بالنهارص ۲۰۴ ج ۱ ، والنسائی ص ۲۰۸ ج ۱ ،
 وابن ماجة ص ۲۲ ، والمروزی ص ۱۳۵ ، والدارسی فی باب ⇒

والترمذى ، والنسائى ، وابن ماجة ، و محمد بن نصر ، واللفظ لمسلم والدارمى ، من طريق عبدالرحمان بن عبدالقارى ، قال سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول : قال رسول الله عنه نام عن حزبه او عن شئى منه ، فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر ، كتب له كانما قرمه ، من الليل . واخرج الدارقطنى في "سننه" ، ثنا يزيد ثنا محمد ثنا وكيع نا افلح بن حميد عن القاسم بن محمد ، قال كنا نأتى عائشة قبل صلاة الفجر ، فاتيناها بو ما وهى تصلى ، فقلنا لها ما هذه الصلاة ، قالت : محمد عن حزبي الليلة ، فلم اكن لادعه ، قلت : اسناده صحيح .

واخرج محمد بن نصر أن عن عبداته بن ابى بكر عن عمرو ابن حزم عن ابيه عن جده كان السلف اذا نام أحدهم عن صلاته بالليل صلاها بالهاجرة قبل الزوال .

فنى هذه اثبات قضاء التهجد اذا فاته من الليل ، وفي هذه رد على من لا يرى قضاء السنن والنوافل ، والله اعلم .

ومنها قضاء الوتر : عن ابي سعيد الخدرى قال : قال رسول الله مَالِيَّةِ : "من نام عن وتره اونسيه فليصله اذا ذكره، رواه ابوداود" ، واخرجه الترمذي ، وزاد : اذا استيقظ ،

اذا نام عن حزبه من الليل ص ٣٤٦ ج ١ ، وعبدالرزاق
 ص ٥٠ ج ٣ ، والمؤطا في باب ماجاء في تحزيب القرآن
 ص ٢٠٠ ج ١ البيهتي ١٨٤ ج ٢ .

١ \_ نى باب النهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد ملاة العصر ٢٤٦ ج ١ .

۲ - س ۱۲۵ .

م . ابوداود في باب الدعاء بعد الوتر ص ٣٥٥ ج ١ ، والترمذي في باب ماجاء في الرجل ينام عن الوتر اوينسي ص ٣٤٣ ج ١ والماكم وابن ماجه في باب من نام عن وتر اونسيه ص ٨٤ ، والماكم ص ٣٠٧ .

واخرجة ايضا ابن ماجه ، والحاكم . في "المستدرك" قال صحيح على شرط الشيخين . واسناد الطريق التي اخرجها ابوداود صحيح ، كما قال العراق ، واسناد طريق الترمذي . وابن ماجة . ضعيف ، اوردها ابن عدى ، وقال : انها غير عفوظة ، وكذا اوردها ابن حبان في الضعفاء ، واخرجه الترمذي من طريق زيد بن اسلم ، ان رسول الله علي قال : من نام عن وتره فليصل اذا اصبح ، قال : وهذا اصح من الحديث الاول ، يعنى حديث ابى سعيد ، وفي الباب عن عبدالله بن عمر عند الدارقطني ، قال : قال رسول الله علي الله فليقضه من الغد ، قال العراق : واسناده ضعيف ، وله من الليل فليقضه من الغد ، قال العراق : واسناده ضعيف ، وله حديث آخر عند البيهتي ، ان النبي علي السبح فاوتر ، وعن مني الله : أذا اصبح احدكم والبيهتي . قال : قال رسول الله صلى الله : اذا اصبح احدكم ولم يوتر فليوتر ، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ، وعن ابى الدرداء ، عند الحاكم على شرط الشيخين ، وعن ابى الدرداء ، عند الحاكم والبيهتي . بلفظ : ربما رأبت رسول الله علي شرط الشيخين ، وعن ابى الدرداء ، عند الحاكم والبيهتي . بلفظ : ربما رأبت رسول الله علي شرط الشيخين ، وعن ابى الدرداء ، عند الحاكم والبيهتي . بلفظ : ربما رأبت رسول الله علي شرط الشيخين ، وعن ابى الدرداء ، عند الحاكم والبيهتي . بلفظ : ربما رأبت رسول الله علي شرط الشيخين ، وعن ابى الدرداء ، عند الحاكم ولم يوتر وقد قام والبيهتي . بلفظ : ربما رأبت رسول الله علي شرط وقد قام

١ - قلت في اسناده عبدالرحمن بن زيد بن اسلم وهو ضعيف واما قول ابن ماجة بعد ذكر حديث ابي سعيد بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: او تروا قبل ان تصبحوا ، قال عجد بن يحيى: في هذا الحديث دليل على ان حديث عبدالرحمن واه ، فقيه نظر لانه لامنافاة بين العديثين ثم له اسناد اخر كما اخرجها ابو داود والحاكم ورجاله ثقات.

۲ - ص ۲۲ ج ۲ ، وفی اسناده رواد ، ونیه ضعف ، ونهشل بن سعید البصری قال ابن راهویه : کان کذا با ، وقال ابو حائم والنسائی : متروك وقال یعیی والدارقطنی ضعیف ، کذا فی التعلیق المغنی .

٣ ق باب من اصبح وام پوتر ما بينه ويين ان يصلى العبيح
 ٣ ٢٠٩ ٣ ٢٠٠

٤ - البيهتي ص ٤٧٩ ج ٢ ، والحاكم ص ٣٠٣ ج ١ .

<sup>. .</sup> ايضاً السابق .

الناس لصلاة الصبح ، وصححه الحاكم وعن الاغر المزنى عند الطبرانى فى "الكبير" بلفظ : ان رجلا قال يا نبى الله انى اصبحت ولم اوتر نقال : اثما الوتر بالليل ، نقال يا نبى الله انى اصبحت ولم اوتر ، قال : فاوتر ، وفى اسناده خالد بن ابى كريمة ، ضعفه ابن معين . وابو حاتم و وثقه احمد . وابو داود . والنسائى . وعن عائشة عند احمد" . والطبرانى فى "الاوسط" بانظ : كان رسول الله عليه يصبح فيوتر ، واسناده حسن قاله الشوكانى فى "نيل الاوطار".

واخرج مالك . في "المؤطاس، عن عبدالكريم بن المخارق البصرى عن سعيد بن جبير ان عبدالله بن عباس ، وهو رقد ثم استيقظ ، فقال : لخادمه انظر ماصنع الناس ، وهو يومئذ قد ذهب بصره ، فذهب الخادم ثم رجع ، فقال : قد انصرف الناس من الصبح ، فقام عبدالله بن عباس فاوتر ثم صلى الصبح . واخرج مالك عن هشام بن عروة عن ابيه ان عبدالله بن مسعود قال : ما ابالي لو اقيمت صلاة الصبح وانا اوتر ، واخرج عن يحيى بن سعيد ، انه قال : كن عبادة بن الصامت يؤم قوما نخرج يوما الى الصبح ، فاقام المؤذن صلاة الصبح ، فاسح ، واخرج عن فاسكته عبادة ، حتى اوتر شم صلى بهم الصبح ، واخرج عن

المن واخرجه ایضا البیهتی ص ۱۷۹ ج ۲ و کذا ذکره الهیشی الزوائد ص ۲۹۹ ج ۲ ، عن الاغر المزنی وقال : رواه الطبرانی فی ۱/الکبیر، ورجاله موثقون ، وان کان فی بعضهم کلام لا یضر انتهی ، ورواه این ایی شیبة ص ۲۹۱ ج ۲ ، وعبدالرزاق ص ۱۲ ج ۳ مرسلا پغیر واسطة المزنی .

۲ ۔ احمد ص ۲۶۲ ج ۲ واخرجه ایضا البیهتی ص ۲۹۱ ج ۲ ، وقال الهیشمی و ص ۳۶۹ ج ۲ استاده حسن .

٣ ـ ص ١٢٦ ج ١ والبيهتي ص ١٨٠ ج ٢ و عد في المؤطأ ص ١٤١

عبدالرحمن بن القاسم انه قال : سمعت عبدالله بن عامر بن وابيعة يقول انى لا وتر ، وانا اسمع الاقامة ، واخرج عن عبدالرحمن بن القاسم انه سمع اباه القاسم بن محمد يقول : انى لا وتر بعد الفجر، قال مالك : واكما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر ، ولا ينبغى لاحد ان يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر ائتهى .

وقال مجمد في "المؤطا" : بعد سرد الاحاديث ، قال محمد : احب الينا ان يوتر قبل ان يطلع الفجر ، ولا يؤخره الى طاوع الفجر ، فان طلع قبل ان يوتر فليوتر ، ولا يتعمد ذلك ، و هو قول ابي حنيفة رحمه الله انتهى . واخرج الطحاوي " . في واشرح معانى الآثار" حدثنا فهد قال ثنا محمد بن كثير عن الاوزاعي عن يزيد بن ابي مريم عن ابي عبيدالله قال : رايت أبا الدرداء . وفضالة بن عبيد . ومعاذ بن جبل . يدخلون المسجد ، والناس في صلاة الغداة ، فينحون الى بعض السواري فيو تركل واحد منهم بركعة ، ثم يدخلون مع الناس في الصلاة انتهى . وقد اطال الامام الحافظ محمد بن نصر المروزى ، هذا المبحث في "قيام الليل" وقال في آخره ، والذي اقول به ، انه يصلى الوتر مالم يصل الغداة ، فاذا صلى الغداة فليس عليه ان يقضيه بعد ذلك ، وإن قضاه على ما يقضى التطوع فحسن ، قد صلى النبي مالية الركعتين قبل الفجر بعد طلوع الشمس في الليلة التي نام نيها عن صلاة الغداة حتى طلعت الشَّمس ، وقضاء الركعتين اللتين كان يصليهما بعد الظهر بعد العصر في اليوم

١ اخرجه ايضا عبدالرزاق ص ١٢ ج ٣ ، واخرج هذه الاثار
 المروزى تى تيام الليل ايضا.

۲ - واخرجه ایضا ابن ابی شیبة ص ۲۹۰ ج ۲ من طریق مالك
 بلفظ ۱/اوتر ابی وقد طلع الفجر .

٣ - في الوتر ص ٢٠٣ ج ٦٠

الذى شغل فيه عنهما ، وقد كانوا يقضون صلاة الليل اذا فاتتهم بالليل نهارا فذلك حسن ، وليس بواجب انتهى كلامه.

نهذه الروايات تدل على مشروعية قضاء الوتر اذا قات ، قال الحافظ العراق : وذهب الى ذلك من الصحابة ، على بن الى طالب . وسعد بن الى وقاص . وعبدالله بن مسعود . وعبدالله ابن عمر . وعبادة بن الصامت . وعامل بن ربيعة . وابوالدرداء . ومعاذ بن جبل . وفضالة بن عبيد . وعبدالله بن عباس ، وعن التابعين عمرو بن شرحبيل . وعبيدة السلمانى ، وابراهيم النخعى . ومحمد بن المنتشر . وابو العالية . وحماد بن الى سليمان ، ومن الائمة : سفيان الثورى . وابو حنيفة . والاوزاعى . ومالك . والشافعى . واحمد . واسحاق . وابو ابوب سليمان بن داود الهاشمى . وابو خيشمة ، وكذا في النيل .

فان قلت : الكلام في قضاء السنن والنوافل ، وان الوتر واجب ، فلا يتم المراد باثبات قضاء الوتر ، قلت : اثما قال بوجوب الوتر الاملم ابو حنبفة رضى الله عنه وحده ، ولم يوافقه احد في هذا القول حتى صاحباه ابو يوسف و محمد رحمهما الله . بل اجمع اهل العلم على أنه من السنن المؤكدات .

قال الامام الخطابي في وربعالم السنن: تخصيص اهل القران بالامر فيه ، يدل على ان الوتر غير واجب ، ولو كان واجبا لكان عاما ، واهل القران في عرف الناس القراء والحفاظ

ا ... قال الحافظ ابن حجر فى الفتح وقد بالغ الشيخ ابو حامد فادعى ان ابا حنيفته اففرد بوجوب الوتر ولم يوافقه حباه مع ان ابن ابى شية اخرج عن سعيد بن المسيب وابى عبيدة بن غبدالله بن مسعود والضحاك ما يدل على وجوبه عندهم وعنده عن مجاهد الوتر واجب ولم يثبت ونقله ابن العربى عن اصبغ من المالكية ووافقه سحون الخ .

دون العوام ، ويدل على ذلك ايضاً قوله للاعرابي "ليس لك ولا لاصحابك" انتهلى . وفيه في موضع اخر ، وقد دلت الاخبار الصحيحة على انه لم يرد بالحق الوجوب الذي لا يسع غيره ، منها خبر عبادة بن الصامت لمابلغه ان ابا محمد رجلا من الانصار يقول الوتر حق فقال : كذب ابو محمد ، شم روى عن النبى صلى الله عليه وسلم ، في عدد الصلوات الخس ، ومنها خبر الس بن مالك في فرض الصلوات ليلة الاسراء ، وقد اجمع اهل العلم على ان الوتر ليس بفريضة الا انه يقالان في رواية الحسن بن زياد عند ابي حنيفة انه قال : هو فريضة ، واصحابه لا يقولون بذلك انتهى كلامه .

وقال النووى: قوله: يوتر على الراحلة فيه دليل لمذهبنا. ومذهب مالك. واحمد. والجمهور، انه يجوز

۱ ـ قلت : والحديث اخرجه ابوداود في الوتر ص ٣٩٥ ج ١ ؛ وابن ماجة ص ٨٣، والمروزى ص ١٩١ ، والبيهتي ص ٤٦٨ ج ٢ ، عن ابي عبيدة عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ان الله وتر هيب الوتر فاترو يا اهل الترآن فقال اعرابي : ما يقول النبي قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ليس لك ولا لاحد من اصحابك ، واخرجه عبدالرزاق ص بح ٣ مرسلا .

علت : اخرجه ابوداؤد فی باب من لم یوتر ص ۳۶ه ج ۱ وفی باب المحافظة علی الصلاة، والنسائی فی باب المحافظة علی الصلاة الخس ص ۵۶، وابئ ماجة ص ۱۰۲، والمروزی ص ۱۹۶، وعبدالرزاق من ه ج ٤ ، والموطا ص ۱۲۳ ج ۱ ، وابن ابی شیبة ص ۲۹۲ ج ۲ ،

۳ اجرجه العروزی ص ۱۹۳ بلفظ ماذا قرص رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة النخس الا ان تطوع شيأ الحديث ، واخرجه ايضا البخاری ص ۲۰۶ ، ومسلم ص ۳۰ ج ۱ .

٤ ـ اخرجه ابضا المروزى.

الوتر على الراحلة في السفر حيث توجه ، وانه سنة ليس بواجب ، وقال ابو حنيفة رضى الله عنه : واجب لا يجوز على الراحلة انتهى . وقال الحافظ في الفتح " : و روى احمد من حديث معاذ مرفوعا ، زادني ربي صلاة وهي الوتر وقتها من العشاء الى طلوع الفجر ، وفي اسناده ضعف ، وكذا في حديث خارجه بن حذافة في السنن " ، وهو الذي احتج به من قال بوجوب الوتر وليس صريحا في الوجوب والله اعلم .

۱ - قال الزیلعی: فی تخریجه ص ۱۱۳ ج ۲ اعله ابن الجوزی فی التحقیق بعبیدالله بن زحر قال: قال ابن معین: لیس بشی وقال ابن حبان: یروی الموضوعات عن الاثبات، وعبدالرحمن بن رافع قال البخاری: فی حدیثه مناکیر وقال صاحب التنقیح قیه انقطاع فان عبدالرحمن التنوخی لم یدرك معاذا انتهی. وقال الحافظ: فی الداریة ص ۱۱۳ ماث معاذ قبل ان یلی معاویة بدمشق، وعبدالرحمن المذکور لم یدرك القصة انتهی.

٧ - قلت : اخرجه ابوداود في الوتر ص ٢٥٣ ج ١ ، والترمذي ص ٢٣٠ ج ١ ، وابن ماجة ص ٨٣ ، والطحاوى ص ٢٩٢ ، والدارقطني ص ٣٠ ج ٢ ، والحاكم ص ٣٠٠ ، وقال : اسناده صحيح ولم يخرجاه ، والبيهةي ص ٢٠١ ج ٢ ابن ابي شيبة ص ٢٩٢ ج ٢ ، وعزأه الزيلعي ص ٢٠١ ج ٢ الى احمد ولكن لم اجده في المسند والله تعالى اعلم ، وقال ايضا : اخرجه ابوداود والترمذي وابن ماجة عن محمد بن اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب ولكن هولا ، كلهم رووا من حديث الليث الا البيهتي وابن أبي شيبة ، فانه اخرجه البيهةي من طريق ابن لهيعة والليث وابن اسحاق فانه اخرجه ابن ابي شيبه من طريق ابن اسحاق نقط والله تعالى اعلم ، وقال الحافظ: في التهذيب ص ٢٥ ج ٥ في ترجمة عبدالله بن ابي مي ة ذكره ابن حبان في الثقات وقال : اسناده منقطع و متنه باطل ، وقال البخارى : لا يعرف الا بحديث الوتر ولا يعرف ماع بعضهم عن بعض ، قال الزيلعي : قال صاحب تنقيح سماع بعضهم عن بعض ، قال الزيلعي : قال صاحب تنقيح التحقيق: في احاديث أن الله زاد كم ملاة " لا يلزم ان يكون =

واما حدیث بریدة ' : رفعه ، الوتر حق فدن لم یوتر فلیس منا ، واعاد ذلك ثلاثا ، ففی اسناده ابوالمنیب وفیه ضعف ، وعلی تقدیر قبوله فیحتاج من احتج به الی ان یثبت ، ان لفظ "حق" بعنی الواجب فی عرف الشارع ، وان لفظ واجب بمعنی ماثبت من طریق الآحاد انتهی .

المزاد من جنس المزيد فيه ، يدل عليه مارواه البيهتي في سننه (ص ۱۲۹ ج ۲) بسند صحيح عن ابي سعيد العدري مرفوعا ان الله زاد كم صلاة الى صلاتكم هي خير من حمر النعم الا وهي الركعتان قبل صلاة الفجر انتهي . زواه عن الحاكم بسنده قال : و هو حديث صحيح ، ثم نقل عن أبى خزيمة أنه قال : لو امكنني ان ارحل في هذا الحديث لرحلت انتهى ماني تخريجه ص ١١٢ ج ٢ ، فان تيل ان لفظة "سنة النجر" ني الحديث وهم الراوى و ذلك ان حديث الوتر رواه الطبراني عن ابي سعيد من طريق العباس بن الوليد وكذا حديث ركعتى الفجر عن أبي سعيد من طريق العباس فيمكن ان یکون دخل علی الراوی لفظ حدیث فی حدیث اخر ، قلت: ليس كذلك لان حديث الوتر رواه الطبراني عن عبدان بن احمد بن العباس وعبدان وان كان صدوقا لكن له غلط ووهم كذا قال الذهبي في التذكره ص ٢٣٣ ج ٢ فيمكن أن يكون الوهم منه لان روایة الوترمعروفة من طرقای فیتاکیده فلا یبعد ان يكون ظن هناالوتر ايضا فالاحتمال على ادخال لفظ الوتر منه مكان ركعتي الفجر توى بخلاف رواية ابن يحير ، فانه صدوق امام كبير ، وهذا ابن خزيمة امام في العلل والرجال يقول لحديث ابن بحير لوامكنني ان ارحل الى ابن بحير لرحلت اليه في هذا الحديث ، فالحق والصواب ان حديث ابن بحير هو حدیث صحیح ، و وهم عبدان بن احمد فی ادخال رکعتی الفجر في هذا الحديث ، مم لا يبعد ان يكون عند العباس الحديث من الوجهين، كايهما هذا بوجه ، و هذا بالاخر فالا عتراض مردود ، والله اعلم .

۱ ۔ اخرجه ابوداود فی الوتر ص ۳۶ ، والحاکم ص ۳۰۰ ۱ ج ،
 والبیهتی ص ۴۸۰ ج ۲ .

وقال الشوكانى : وقد ذهب الجمهور الى ان الوتر غير واجب ، بل سنة وخالفهم ابو حنيفة فقال : انه واجب ، و روى عنه انه فرض ، قال ابن المنذر : ولا اعلم احدا وافق ابا حنيفة في هذا انتهى . وادلة الجانبين مسطورة في كتب القوم ، ليس هذا مجلها ، وفي هذا كفاية لمن تامل .

فمحصل الكلام: ان اداء ركعتى الفجر باثر الفريضة تبل طلوع الشمس لمن لم يصل قبل الفريضة ، امر ضرورى ، لانه ورد التاكيد لشان ركعتى الفجر ، قال: "ركعتا الفجر خير من دنيا وما فيها" وقال: "لا تدعوهما ولو طردتكم البخيل". واما من لم يصل حتى تطلع الشمس فليتضهما بعد طلوع الشمس ولا يفوتهما قائلا ان السنن لم يثبت قضائهما ، فان هذا قول مرجوح وضعيف ليس عليه حجة ولا برهان ، ومن جمد على قول امامه و لم يلتفت الى ماثبت بالسنة فهو يقول ماشاء ويفصل ما يريد والرسول عنه برى .

اللهم ثبت اقدامنا على الصراط المستقيم ، وربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب . اللهم ارزقنا حلاوة الايمان ، واتباع المصطفلي ، وتوفنا مع الابرار ، ورب ارحمهما كما ربياني صغيراً . ونسئلك خاشعا متضرعا ان تجعل هذه الاوراق خالصة لوجهك الكريم . وتقبل منا . واجعلها ذخيرة ليوم الدين . الذي ما يصاحبني فيه الاعملي ، فانك تجيب المضطربن ولا تردهم خائبين و انفع بها اخوننا الصالحين ، خصوصا قرة عيني وفؤاد قلبي ابناى ادريس . وايوب حفظهما الله تعالى وبارك في عمرهما ورزقهما علما نافعا وجعلهما من عباده الصالحين . و بني خالى محمد . وعبدالجبار . وعبدالقيوم ، سلمهم الله تعالى وجعلهم من العلماء الربانيين وملجائي ذا الفضل الاوفي صاحب الدرجات

العلى ، الفاضل الأوحد المولوى نور احمد ادام الله ظل احسانه علينا . و جعله الله تعالى من مقتفى آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و خواص امته ابن صاحب الكملات القدمية تاج الاستخياء بالدبار الهندية ، الشيخ المولى كو هر على الصديقى ، اللهم اغفرله مغفرة ظاهرة و باطنه لا تغادر ذنبا واحشره مع الصديقين والشهداء .

آسين

يا رب العالمين

تمت بالخير

## تقريظ

صورة ماكتبه و قرظه على هذا الكتاب سند السادات ، مصدر الخيرات والحسنات ، مجمع البركات والكمالات ، بقية السلف حجة الخلف ، تاج الفقهاء والمحدثين ، شيخ الاسلام والمسلمين رافع اعلام الشريعة قامع آثار الشرك والبدعة ، المبرأعن الشين ، مولانا السيد محمد نذير حسين رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء في الدارين ، وجعله من يؤتي اجره مرتين .

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدالة الذى جعل الظلمات والنور ، وبذكره يتنور القلوب وينشرح الصدور ، والصلاة والسلام على من ارسل بالمعروف الساطع ومن اعرض عنه فعاله من شافع صلى الله عليه وعلى اله واصحابه صلاة تستكمل بها النفوس و تجمل بسطرها الطروس ، اما بعد : فهذه رسالة جزيلة لها منزلة نبيلة و منقبة جليلة ، للفاضل العزيز النحرير صاحب التقرير والتحرير الحبر المونق المولوى محمد شمس الحتى رعاه الله رعيا وشكرله سعيا بين فيها آداب سنة الفجر و اورد ما يتعلق بها من المسائل العشر واتى بها بالدليل والبرهان الذى تقر به العيون و تسرالجنان فلله دره زيد ايمانه وبره ربنا ، تقبل منا انك انت السميع العليم .

حرره العبد الضعيف طالب الحسنين محمد نذير حسين عافاه الله تعالى في الدارين .

# قطعة تاريخ رسالة اعلام اهل العصر

مسن

نتائج الفكر للفاضل اللبيب الاديب الاريب الجامع لانواع العلوم المولوى الحافظ ابى الصمصام محمد عبدالرحمن الغازيفورى رحمه الله .

#### بسم الله الرحمن الرحيم

فدی لك نفسی یا نسیم قبلغی سلاسی الی مولای ذی المجد والفخر

سلاماً يريح القلب من الم النوى سلاماً يزيد الحب طوراً على طور

> فقد عيل صبرى باشتياق لقائه عداى انال الفوز بالزورة البكر

وسا ذاك الا انه سن اكابر عليهم سلام حيث ذكرهم يعجرى

افيق عفيف عارف متبحر عليم باسرار الاحاديث والذكر لقد ضاءت الدنيا بانوار فكره فيالك شمس الحق من عالم حبر

اتى بكتاب زانه بدلائل حوت عجبانى بحث ركعتى النجر وسا من فتى الا ويصبح فانيا وذلك رسم لا يرول عن الدهر

لقد باح بالحق المبراح دیانة
ومنطقه خال عن الهجر والهتر
الا ان هذا الدین عاد کما بدی
غریبا و یجری کل امر علی قدر
قطوبی لمفضال تصدی لنشره
وقام له بالنصر فی المسلك الوعر
جزاه جزاء الصالحین الهنا
فقد جاء بالامر المبین بلا نکر
اقام بحسن الفكر فی كل مسلك
دلائل تبدی عن خلائقه الزهر
کتاب انیق من تعاجیب ربتا
فهل من بصیر طالب النهی والامر
وقلت لعام الارخ اذجد طبعه
کلام زکی ناصح لاولی الذكر

## قطعة التاريخ

من

المولوى عد ابراهيم الدانا فورى فلما جاء شيخ ذو الكمال بمكتوب غريب واجب الاجر

فسارخست لسه ار خساعجیبسا دلائل فی ثِبوت سنة الفجر ۱۸۸۷

> تاريخ تاليف رساله از

ذوالطبع السليم مولوى عبدالرحمن خان براكرى البهارى

حبذا جوشش دریای رسالت امروز دیده را گوکه کندسیر و نضارت امروز

يتم الحمد برآمد ز سرا پردهٔ حق بهر تقویت دین عمده بضاعت امروز

خاطر خواه شماهست بگیرید آئید شائقین ره تحقیق و هدایت امروز

گو بیانید عبث خوان علوم عقلی برسر معرکه علم امامت امروز

هرکهگفته است که اهل سنن از نیچری اند برسرش هست ز بلهای ندامت امروز از زبان تو چکد عسل صفت گر بکنی ناظر یک نظر صدق و دیانت امروز این کتابیست گرش از ره تقوی بینی بے شبه تو ببری گنج سعادت امروز

صاحب علم و عمل شمس حق اوج کمال که بصیر است ازو چشم بصارت امروز

> هرچهگویند بوصفش زهمه خوب تر است که تمام است برو شرف شرافت امروز

کرده از حله تصنیف محلی او را بر کرامات خود آورد شهادت امروز

> در تلاش سن تالیف چوخان فکر نمود فتح باب خبری گشت بشارت امروز

> > A17 ..

وله ايضاً

حضرت اوستاد با صدق و صفا جبرئیل علم را کو شمپر است

و چه آمد با کتاب دلیسند هر چه در وصفش بگویم کمتر است

> گر تراهم فکر تاریخ است خان گو بارخش فتح باب خیبر است

> > AIT.



### المراجع

٢١ ـ تعليق المسند للشيخ الشاكر ٣٧ \_ تعليق المحل ،، ٣٧ - تعليق الممجد للكنوى ۴ - تدریب الراوی ٠٠ - تغريج احياء العلوم للعراق ٢٦ . تعليق الترمذى للشيخ الشاكر ٧٧ \_ التقييد والايضاح للعراق ۲۸ - تلخیص المستدرک للذهبی وم ـ الثقات لابن حبان مخطوط فى مكتبة سيد بديع الدين الراشدي . ٣ - الجامع الصعبع للامام البخارى اصع المطابع ١٣ - الجامع الصحيح مسلم اصح المطابع ٣٠ - الجامع الترمذي مع ٣٠ - الجواهر العضيثة م. الجمع بين رجال الصحيحين لابن القيسراني ٣٥ ـ الجوهر النقي ٣٩ ـ الجرح والتعديل لابن ابی حاتم ۷۷ ـ الجامع لاحکام القرآن للقرطبي ٣٨ ـ الدارية لابن حجريًا

١ - احياء علوم الدين للعزالي ٢ - اخبار اصبهان لابي نعيم س ـ الاذكار للنووى مخطوط في مكتبة سيد بديم الدين الر اشدي ٤ - آثار السنن للنيموى امداديه ملتان الباكستان ۵ - اسد الغابة للجزرى - اشعة اللمعات للشيخ عبدالحق لكنو الهند ٧ \_ الاصابة لابن حجر المطبعة الشرفية ١٣٧٥ه ٨ - تار يخ بغداد ه - تبصرة الناقد للشيخ بشير احمد السهسواني . ١ - تذكرة الموضوعات لابن طاهر 11 - تحفة الاحوذي مر - تذكرة الحفاظ حيدر آباد م١٠ - تقريب التهذيب لكنو البند ١٤ ـ تهذيب التهذيب ١٥ - التارمج الكبير للامام اليخاري ١٦ - التلخيص العبير ۱۷ ۔ تفسیر ابن کثیر ١٨ - تعجيل المنفعة ابن حجر ١٩ - تهذيب السنن لابن القيم . ٧ - التعليق الحسن للنيموي

وح \_ مسئد احمد ٧٠ \_ المستدرك للحاكم ٧١ ـ مصنف عبدالرزاق ٧٧ ـ معرفة السنن والآثار ج ١ ٧٣ ـ المراسيل ابن ابي حاتم ٧٤ ـ مصف ابن ابي شيبة ٧٠ . مسئد الخوارزمي ٧٦ \_ عنصر السنن للمنذري 77 ـ مستد الشافعي ۷۸ - مسند ابویعلی مخطوط نی مكتبة سيد بديع الدين الراشدي ٧٩ ـ المنتقى لمجد ابن تيمية ٨٠ عجم الزوائد ٨١ - المغنى على سنن الدارقطني ٨٧ ـ موطأمالك ٨٢ ـ موطأ محمد ٨٤ - الدرقات ملتان مه .. موارد الظمأن 87 ـ معارف السئن للنيوري ٨٧ - ميزان الاعتدال ۸۸ - المحللي ابن حزم ۸۹ - المرقاة المفاتيح للشيخ عبيد الله الرحماني ٩٠ ـ المغنى ابن تداسة ٩١ - مشكاة المماييح هند ٩٢ ـ نيل الاوطار ٩٢ - النكت ابن حجر مخطوط ٩٤ - نصب الرايد اللزيلعي ۹۵ - هدى السارى لاين حجر

**4 - الدرالمختار** . ٤ ـ ذيل الجواهر المضيئة ١٤ - زادالمعاد ج ٤ ـ سنن ابي داود مع العون م، ي سنن النسائي سلفيه لاهور ٤٤ - سنن الدار تطني ہ، بنن الدارمی دمشق ٤٠ ـ السنن الكبرى للبيهتي ۲۶ \_ شرح معانی الاثار کراتشی ٤٨ ـ شرح السنة للبغوى وع ـ شدرات الذهب . ه - شرح الزرقاني على المؤطا ٥١ ـ صحيح ابن خزيمة ٥٠ ـ طبقات الحنابله لابن الفراء من \_ طبقات الشائعية للسبكي وه - طبقات المدلسين هه \_ عددة القاري" ٥٠ ـ عقود الجواهر المنيفة هند ٧٥ ... عمل اليوم والخليلة الابن السي مخطوط ٨٠ - عون المعبود ٥٩ - العبر في خبر من غبر ٦٠ - نتح البارى ٦١ \_ قيض القدير للمناوى ٦٢ - القوائد البهيئه ٦٢ - قيام الليل للمروزي ١٤ - الكي للدولاني ٦٥ - كشف الظنون ٦٦ - كنزل العمال ٧٧ - لسان الميزان ٦٨ ـ لمعات التنتيح لاهور

# الموضوعات لبعض مباحث اعلام اهل العصر في احكام ركعتي الفجر

| ٣  | <sub>1-</sub> سبب تاليف الكتاب:                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------|
|    | ٣_ الفصل ألاول فىالمحافظة على ركعتى الصبح                               |
| •  | وتاكيد هما وما جاء في فضلهما                                            |
| ٩  | <ul> <li>سـ ترجمة عبدالرحمن بن اسحق المدنى</li> </ul>                   |
| ١. | ع. ترجمة عبد ربه بن سيلان                                               |
| ١٤ | <ul> <li>٥- تحقيق خطأ وقع في نسخ المسند في اسناده</li> </ul>            |
|    | <ul> <li>بيان ذهول الهيشمى في ذكر الفاظ العديث</li> </ul>               |
| 17 | وامناده                                                                 |
|    | ٧- ذهب الامام الحسن البصرى والامام ابوحنيفة                             |
| 11 | ف روایة الی و جوب رکعتی الفحر                                           |
| ۲۱ | ٨_ ذهب الاكثرون الى انهما ليستا بواجبتين                                |
|    | <ul> <li>و- الفصل الثانى فى مرقات ركعتى الفجر وما يقرأ فيهما</li> </ul> |
| 11 | وبيان تخفيفهما وهل يجهر بالقراءة فيهما اويسر                            |
|    | <ul> <li>دهب جماعة الى استحباب اطالة القراءة فيهما</li> </ul>           |
| ۲۲ | وهو قول ضعيف                                                            |
| ٣٤ | <ul> <li>وامأ القراءة فيهما فقد رواها جماعة من الصحابة</li> </ul>       |
| ۲۲ | و لقراءة في ركعتي الفجر اربعة مذاهب                                     |

| -14  | هل يجهر بالقراءة فيهما اويسر                 | ٣٤         |
|------|----------------------------------------------|------------|
| -1 & | والافضل ان يركعهما فى البيت                  | ٤٥         |
| -10  | النصل الثالث ويسن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر   | co         |
|      | حديث ابي هريرة في الامر بالاضطجاع            | c <b>q</b> |
|      | توثیق عبدالواحد بن زیاد العبدی               | ٦٠         |
|      | حديث ابي هريرة صحيح وبيان بعض متعلقاته       |            |
|      | قى الىمامش                                   | 7.7        |
| -19  | الجواب عن كلام الشيخين الاكبرين ابن تيمية    |            |
|      | وابن القيم في حق عبدالواحد                   | 71         |
| -Y • | الآثار في الاضطجاع                           | 71         |
|      | الجواب عن الآثار التي فيهن النهي عن الاضطجاع | 77         |
|      | للعلماء في حكم الاضطجاع سبعة اقوال           | ٧.         |
|      | فائدة تقييد الأضطجاع على جنبه الايمن         | Yo         |
|      | الفصل الرابع في التكلم بعد ركعتي الفجر       |            |
| -    | والجواب عن الاتوال                           | ٧1         |
| -70  | القصل الخامس في الادعية الماثورة             |            |
|      | بعد ركعتي الفجر                              | ۸۱         |
| -44  | الفصل السادس في كراهة التنفل بعد طلوع الفجر  |            |
| • •  | سوى ركعتى المبيح                             | ٨٥         |
| -TV  | تحقيق حديث لا صلاة بعد طلوع الفجر            | •          |
| • •  | الا ركعتي الفجر                              | 91         |
| -Y A | ترجمة عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده            | 94         |
|      |                                              | ,,         |

|     | <ul><li>٩٦- المراد بجده عبدالله عمرو وثبوت سماع شعيب عنه</li></ul> |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| 98  | في المهامش قلما تجد في غيره                                        |
| 40  | ٣٠. الاثار المروية في لا صلاة بعد طلوع الفجر                       |
|     | ٣١- الجواب عن الحديث الذي اخرجه ابوداود                            |
| 11  | وفيه ''فصل ما شئت حتى تصلى الصبح                                   |
|     | ٣٣۔ حديث عمرو بن عبسة اخرجه احمد وابوداؤد                          |
|     | وغيرهما وهو مختصر من حديث طويل                                     |
| 1-1 | و بيانه (هامش)                                                     |
| 1.7 | ۳۳ ترجمة عكرمة بن عمار هامش                                        |
|     | ٣٤- الفصل السابع في كراهة شروع المأموم في ركعتي                    |
| 1.4 | الفجر بعد شروع المؤذن في الاقامة                                   |
| 1-8 | ه- ایراد حدیث ایی هریرة بجمیع طرقه<br>•                            |
| 1.4 | ٣٦_ الجواب عن كلام الطحاوى الذي جعلد موقوفا                        |
| 111 | ۳۷۔ معنی حدیث ابی ہریرۃ والرد علی تاویل الطحاوی                    |
| 114 | ٣٨- ايراد حديث عبدالله بن مالك بن محينة                            |
|     | و٣- الجواب عن كلام الطحاوى الذي سلك فيه مسلك                       |
| 117 | ِ الجدال وفيه بحث لطيف طويل                                        |
|     | . ٤- ابن ثوبان مولی بنی زهری محمد بن عبدالرحمن                     |
|     | بن ثوبان وهو ثقة بخلاف مازعمه الذهبي ني                            |
| 117 | الميزان                                                            |
| 177 | اع۔ ایرد حدیث عبداللہ بن سرجس بجمیع طرقه                           |
| 144 | ٢ ي. الجواب عن كلام الحافظ الطحاوى                                 |
|     |                                                                    |

| ٣٤ حديث ابن عمر وجابر وابن عباس                                         | 179          |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ع ٤- حديث انس بن مالك                                                   | ۱۳۰          |
| ه ٤۔ حدیث زید بن ثابت وابی موسی الاشعری                                 | 141          |
| ہ <u>ع</u> ۔ حدیث عائشة                                                 | 144          |
| ٧٤- الجواب عن قول العيني وغيره ان قوله مِالِقِتِ اذا                    |              |
| اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة ليس على                              |              |
| عمومه                                                                   | 144          |
| ٨٤ - تحقيق حديث أذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا                           |              |
| المكتوبة الا ركعتى الفجر                                                | 144          |
| <ul> <li>٩ ٤- تحقيق حديث ولا ركعتى الفجر قال ولا ركعتى الفجر</li> </ul> | \48          |
| . ٥- المكتوب من الشيخ المحدت الفقيه السيد                               |              |
| محمد نذير حسين الدهلوي الى الفاضل                                       |              |
| السهار نفوري                                                            | \ <b>#</b> 1 |
| ١ ٥- ني اداء ركعتي الفجر عند اقامة الصلاة                               |              |
| اربعة مذاهب                                                             | ١٣٨          |
| ٣ ـ الجواب عن الانوال التي هي نخالفة للاحاديث ٣                         | 154          |
| ٣٥- الجواب عن الحديث الذي هُو يدل على جواز                              |              |
| ذلك وهو مذكور في المحيط                                                 | 1{\          |
| <ul> <li>٥- ومن شرع في الناقلة قبل الاقامة فهو يقطع الصلاة</li> </ul>   |              |
| او بتيما اختافها فيه                                                    | ١٤٨          |
| ، ه- الفصل الثامن في الاوقات التي نهى فيها عن                           |              |
| الصلاة وفيه الاحاديث المروية عن احدى ثلاثين                             |              |
| من المبحارة                                                             | 189          |
|                                                                         |              |

| ~0 7 | اختلف العلماء في هذا الباب ونيه شمانية     |             |
|------|--------------------------------------------|-------------|
|      | المذهب الاول                               | 170         |
| -0 V | المذهب الثاني                              | 174         |
| -o V | المذهب الثالث والرابع                      | 141         |
|      | المذهب الخامس                              | 141         |
| -7.  | المذهب السادس                              | ۱۷٥         |
| -71  | المذهب السابع                              | 171         |
|      | تمقيق خطأ وقع في نسخ المصنف عبدالرزاق في   | ,           |
|      | استاده مسنده ولم يقف عليه الاعظمى          | 177         |
| -75  | المذهب الثامن وبيان ان ؟ المذهب هو القول   |             |
|      | المنصور                                    | <b>\Y</b> Y |
| -7 & | القصل التاسع من لم يركع الفجر قبل الفجر هل |             |
|      | يركعهما بعد الغريضة                        | ۱۷۸         |
| -70  | بيان الاحاديث التي هي غصصات لاحاديث        |             |
|      | القصل الثامن                               | 144         |
| -77  | ومن المخصصات جواز اداء الصلاة نصف النهار   |             |
|      | يوم الجمعة                                 | 144         |
| -74  | ومن المخصصات جواز اداء ركعتى الطواف بعد    |             |
|      | الصبح والعصر                               | 141         |
| A F- | حديث جبير بن مطعم صحيح والجواب عن          |             |
|      | اعتراضات الزيلمي والنيموي في الهامش        | 111         |
| -71  | ومن المخصصات اعادة الصبح في الجماعة بعد    |             |
|      | ما صل في بيته                              | 198         |

| •     | .٧٠ ومن المخصصات قضاء السنة الراتبة بعد صلاة       |
|-------|----------------------------------------------------|
| 197   | العصر                                              |
|       | ٧١- زعم الطحاوى بان قضاء الراتبة مختص بالنبي مالته |
| 7.4   | والجواب عن استدلاله                                |
| 717   | ٧٧- ومن المخصصات حديث قيس بن عمرو                  |
|       | ٧٣_ ومحصل الكلام ان احاديث النهى لما دخلها         |
| 710   | التخصيص من أنواع                                   |
|       | ع٧- ایراد حدیث قیس بن عمرو بجمیع طرقه مع           |
| 717   | الكلام عليها                                       |
| •     | ، معنى قوله مائة (مغلا اذن ؛ والرد على الفاضل م    |
| ٨/٢   | البنورى في الهاسش                                  |
|       | ٧٦_ الجواب عن كلام التر.ذي ان حديث قيس بن          |
| 177   | عمرو ليس بمتصل                                     |
|       | ٧٧۔ الجواب عن كلام النيموى ان حديث قيس             |
| 3 7 7 | ضعيف في الهادش                                     |
| 441   | ٧٨- الشواهد والمتابعات لحديث قيس                   |
|       | ۹۷- الجواب عن كلام النيموى ان حديث رجل من          |
| 744   | الانصار ليس محسن في الهامش                         |
| 744   | ٨٠. مذاهب العلماء في اداء ركعتي الفجر بعد الفرض    |
|       | ٨١- الفصل العاشر في قضًّاء إلسنن والنوافل فمنها    |
| 777   | قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس                    |
|       | ٨٢- الأولى لمن لم يصل قبله أن يصليهما بعد الفرض    |
| 749   | قبل الطلوع                                         |

| 72. | منها اداء ركعات قبل الظهر بعد ركعتي الظهر          | -84          |
|-----|----------------------------------------------------|--------------|
|     | ومنها قضاء رسول الله مِلْقِيْم ركعتى الفجر لما نام | -^£          |
| 711 | عنها ليلة التعر ليس                                |              |
| 720 | ومنها قضاء النبى بهللة ركعتى الظهر بعد العصر       | - <b>V</b> ° |
|     | ومنها قضاء النبي بالله بالنهار                     | -74          |
| 727 | والامر بقضائها                                     |              |
|     | ومنها قضاء الوتر                                   | -^^          |
|     | حدیث ابی سعید الخدری ان الله زاد کم                | -^^          |
|     | صلاة وهي الركعتان قبل الفجر صحيح                   |              |
| 405 | والجواب عن كلام البنورى                            |              |
|     | محصل الكلام ان اداء ركعتي الفجر باثر الفريضة       | -A <b>9</b>  |
| 700 | امر خروری                                          |              |

---:o;----





onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

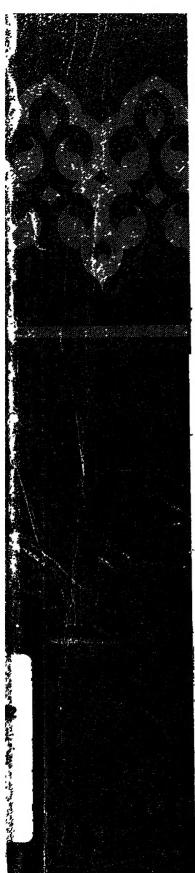

َ المركز الإسلامي للطباعة والمشر ٢٣٢ تن الأهرام – ت ٢٥٠٠٥٨